

# النورالمبين لعلوم اليقين ونيل السعادتين

## Land Control

المارف الربان الجامع بين الشريعة والحقيقة تحيى علوم المسادة العموفية بتعمانيفه وجمدد أسرار السلف العمام بالرشد الدال على الدوعل رسول الله عليه وسلم سيدى المسيد عند ماضى أبو العزام أطال المه عمره و فعما اعلومه وأسراره أمن

. ( حموق الطبيع محفوظه لا ووالف )

( الطبعة الأولى )

﴿ الطبعة الجالية بحارة الروم - عصر ﴾



# النورالمبين لعلومر اليقين ونيل السعادتين

#### ت النفيات

المارف الربانى الجامع بين الشريعة والحقيقة تحجي علوم السادة الصوفية بتصانيفه ومجدد أسرار السلف الصالح بتاكيفه المرشد الدال على الله وعلى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عمره ونفعنا بعلومه وأسراره آمين

( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف )

﴿ الطبعة الاولى ﴾ ﴿ الطبعة الاولى ﴾ ﴿ العبدة الاولى ﴾ ﴿ العبدة الاولى ﴾ ﴿ العبدة الاولى ﴾ ﴿ العبدة العبدة

﴿ المطبعة الجالية بحارة الروم - عصر ﴾

M.A.LIBRARY, A.M.U.

A DR21

111

الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان سبعانه وتعالى لا أحصى ثناء عليه كما أثنى على نفسه: أرسل رسوله سيدنا ومولا نامحمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله: ختم به عقد الرسل الحرام فأنزل عليه القرآن ببيانا الحل شيء حتى أغنى الله خلقه عا أنزله عليه صلى الله عن الاحتياج الى رسول يأتى من بعده فكان صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل و رسولا للخلق كافة: بسين الله لنا به صراطه المستقيم وسسبل نيل الحالات النفسا نية والتخلق بالاخلاق الربانية والتشبه بعوالم الملكوت الاعلى والمجاهدة في نيل السعاد تين فشر ح لنا صلى الله عليه وسلم بعمله وقوله و حاله ما يجب أن نكون عليه من الاعتقاد والعلم والعدمل والحال و بسين لناصلى الله عليه و سلم ما يجب علينا لا نفسه ا ولر بنا سبح انه و ما يجب علينا لكل حي صلى الله عليه وعلى آله و سلم

و بهد که فاقول و أناالمبدالمسکین محود ماضی أبوالمزائم أنی بعد أن أملی علی الاستا ذسیدی و مولای شقیق السید محمد ماضی أبوالمزائم کتاب معارج المقر بین و بسین لنافیه جملامن علوم النفس والفرق بین العلم والا عان و غیر ذلك من العلوم العالیة ظهر احتیاجی أناوا خوانی الی کتاب یفصد ل لنافیه الواجب علینالا نفسنا و تقد و لرسوله صلی الله علیه و سلم والوالدین ولا ولی الا مر منا و غیرهم ممن له علینا حقوق تفصیلا لا ایحتاج بعده المطالع الی معسلم يستن له ولا الی کتاب برجم الیه محیث تکون عباراته مفهومة العامة لیکون النفع به أکل والعمل به أسمل وان یکون مشتملا علی الواجب مطالقاً سواء کان واجباً وجوب الفرائدن والعمل به أسمل وان یکون مشتملا علی الواجب مطالقاً سواء کان واجباً وجوب الفرائدن

A Marie Comment

أوالسنن أوارغائب فمرضت هذا الامرعلى شقيقى السيد أبى الحمائل وعلى السيد محمود وأخوته أنجال السيد شقيقى ومرشدى الاستاذ وعلى خاصته فانشرحت صدورهم لمسذا العمل وسارهنا حيما الى الاستاذ والعُسنا منسه نعمنا الله بعلومه أن على علينا جملاء ببين لنا فيها مالا بدمنسه لنا محما يتعلق بالماملات الحسنة الشرعيسة والاخلاق الحمدية بالتفصيل فانشرح لذلك صدر الاستاذ أعزه الله وأكرمه وافتتح على علينارضى الله عنسه ونفعه و فقعنا به آمين



# بالمرازم المراجم

الحمد لله الذي علم الانسان مالم يعلم . والصلاة والسلام على فاتح أبواب هذا الخيرالعظيم شمس الهداية المشرقة الممدة بانوارها الربانية جميه عالار واح والعقول وآله وسلم

(و بعد) فان العاوم الماتناق للعمل بها وليس العالم من علم و المحال المؤهنين ود في والعمل الاعلم لا يرفع والعلم بلا عمل لا ينفع و النها كر رائنبيه لا خوانى المؤهنين ود في الله والمهم أن يوجهوا هممهم الى تحصيل العاوم للعمل بها وأن الاخ في الله تعالى اذاطالع مسألة من العلم فلم يفتح له مغلقها ولم نظهر له المراد منهار عما أنكر العلم أو أنكر على العالم أوستم العلم ومله و وكل هذه فواطع عن ادراك العلوم و حجب تبعد الانسان عن مكاشفة ألكر ارائه وم و أنبه اخوانى أمد في الله وقيم مهم المائلة والمنهوم وأنبه اخوانى أمد في الله وأبيه وأرد الفهم وألا قام فتوضاً وصلى واستمد من روحانية رسول أوخوى عليه مد لولها أن يتوب الى الله بالمناخلاص وصدق و يساله سيحانه و أمائى أن يعلمه مالم يكن يعملم فان و ردعلى قلبه وارد الفهم وألا قام فتوضاً وصلى واستمد من روحانية رسول المنه عليه وأن على الله على أن يضن كل أخ بما فتح الله له من غوامض العلوم الا لمؤهد المشاعلة من أوقات أولى كاشفه الله تعالى عاكشف به أخاه أومسلم راغب تأمن عليه أم اللاخ من أن ينقد حاله المراغ وان الاخ أدافهم مسألة من العلم يجب عليه أن يسار عباله مل بها وأن يبين لا خيم في الفراغ وان الاخ أدافهم مسألة من العلم يجب عليه أن يسار عباله مل بها وأن يبين لا خيم في الم العرائي بالعمل بها وأن يبين لا خيم في المعل وانبه اخوانى أبضاً ان ما وضعته تعالى بالعمل قبل الفول حتى يكون اما ما يقتسدى به في العمل وانبه اخوانى أيضاً ان ما وضعته تعالى بالعمل قبل الفول حتى يكون اما ما يقتد حدى به في العمل وانبه اخوانى أيضاً ان ما وضعته تعالى بالعمل قبل العمل قبل الفول حتى يكون اما ما يقتد حدى به في العمل وانبه اخوانى أيضاً ان ما وضعته وان الاخ أدافهم مسألة من العمل على العمل وانبه اخوانى أيضاً ان ما وضعته مناه وان الاخ أدافهم مسألة من العمل على العمل على العمل على العمل على العمل على العمل عالم المؤمن المائم المناه المناه المعمل على المعمل قبل العمل قبل العمل قبل العمل قبل العمل على المواه المناه ال

فى كتابى مالا نوافق الحق مما وضعته عافى من المعجلة والتسرع والغفلة والنسيان فالواجب فى كتابى مالا نوافق الحق مما وضعته عافى من المعجلة والتسرع والغفلة والنسيان فالواجب على الاخ أيده الله بنو رمنه أن يضرب بقولى عرض الحائط وأن يعمل بالحق الذى وضح له والحنى أرجوه أن يسال الله لى المغفرة والعفو فاعا أنا بشر وحسن ظنى فى الله يطمعنى فى المعفولانى والحمد لله أكره الباطل وأحب الحق وانب ما خوانى أن يحتهد وافى العمل بناك العملوم وأن يتباعدوا من أن يتكاموام اللا اذا كانواعلى بينة من فهم أسرارها وامكان التعبير عنها عالا بخل عما نها وأجل ما أحبه من اخوانى أن يجعد اواغيرهم هوالذى يشى عليهم وعلى عنها عالا تحر عما الموام اللا المعام اللا المعام ما خلاقهم و بالتواضع لله علومهم باخلاقهم الحسنة و ببيان تلك العملوم الكل طبقة على قدر عقوطم و بالتواضع لله و رسوله و بالزهد فى الدنيا والرغبة فى الا تخرة و بدوام ذكر الله و تنه و بالتباعد عن أماكن التهم ومواضع الريب ليسلم و يسلم من شره عبادا لله والله تعالى أسال أن يمنحنا على الله أن التهم ومواضع الريب ليسلم و البغض فى الله أنه يجيب الدعاء وصلى الله وسلم على الله الحالم كل الواب الفض ل النهض فى الله أنه عب الدعاء وصلى الله وسلم على الله الحراب اله فضل من الله أنه كلا بواب الفضل ل اله فضل من الله أنه كلا بواب الفضل ل الدياب الهضل من الله والموضى فى الله أنه كلا بواب الفضل ل الهناء والموضى فى الله أنه كلا بواب الفضل فى الله أنه كلا بواب الفضل فى الله المناء و المهم واله و المهم واله و المهم واله و المهم واله والمهم والمهم والهم واله والمهم والهم والهم والهم والهم والهم والهم والمهم والهم والهم والهم والهم والهم والمهم والمهم والهم والهم والهم والهم والمهم والم



# الغرض من الكتاب

معلومأن التفوس سريعة الانفعال بماتو رده علماالهمواس ودليل ذلك ماتراه يحصل للمسروراذارأى مابحزنه فانه ينسى بسرعة بواعث السرور وينفعل بما براه وكذلك الخزون اذاشمه دمايسره فاله ينسيماكان فيمه و ينفعل بدواعي السرور و ربحا الفعل المتألم بمرض شديد بأشرى أو بصوت حسن أو بمني بدينع فمئه السرور فينسي ألمه حتى لا يكاد يحسبه وذلك مشمود محسوس : وكثيراما نسى الانسان ألمالجوعٌ والمطش بمجردسماع خبرأو رؤية عمد وأوحبيب، وقد يكون الرجل محصورا فيشتفل بشي ه فينسي ذلك ، وليس ذلك الامر قاصراعلى النفوس الفاضلة بل هوعام لجيم النفوس حتى النفوس الحيوانية كابحصل المكلب الصيداذ الصطادمع شدة جوعه وعطشه فانه ينسيه سرو ره والصيد بعوة وعطشه ويرجع مسرعا بصيده الى سيده ببصبص حوله به: وكا يحصل الاعب الشطرنج من نسيان ألم الجوع والمطش ونسيان الهموم وكال تلك المشال المحسوسة برها ن الحُشُّ على أن النفوس جبلت على التسلى عمادوا عيدمؤثرة عليها فتتأثر النفوس عاتشهده تأثيرا بجعلها تألفه وتأنس به ولوكان باطلا أوبدعة مضلة . وقدظم وهذا الامرجليا وأصبح المسلم الاالقليل عن عصم الله آنسا بمايشهده من رذائل الاخلاق التي حظر عليها الشرع آلها لقبيح الاعمال التي نهى عنها الشرع . مستبدلا جمالات الدين بقبا تح البدع ناسسيا مراقى الخير ومعارج السسمادة فرحا عدار جااشر ومهاوى الشقاء ينقادللرذائل كالسيل فى البطحاء ويقلد فى السفاسف والدنايا كتقليداالمردة ويذم مامدحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أتمة الهدى ويمسدحمايلا ممحظه وهواهحتى هوى فيحضيض الذلة وانحط الى درك الخزي وصار عالة على الناس بمدان كان هوالناس . كل ذلك أشهده بمينَى رأسي وأعلم حق العلم ان ذلك كله من عدم الذكرى واهمال أهل العلم في أدية الواجب عليهم لحماعة المسلمين خوفاعلي أنفسهم من أذية الناس أونسميانا بالواجب عليهم وان خالفني في هـ ذامن لم يطلع على روح الشريمــة المطهرة ولم يقع به العلم على حق اليقين ممن يرى ان الدين الاسلامي كالاديان الاخرى لاير تقي أهله الابتركه لان هؤلاء نظروا بمين رءوسهم وجهلوا أسرار دينهم لان القرآن الشريف أنزله الله تمالى ضامنا لمن تمسمك به العزة والسلطان في الدنيا والسمادة الابدية في الاخرى . يعلم ذلك حق المملم أعداء الدين المقلاء الذين أسسوا سمادتهم في الدنيا على الاساس الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجدو العمل وأعداد العدة والقددوا نتشار العلوم: ومانه يجعليه أئمة الهدى من احياءالصناعات والزراعات والفنون وتقو ية الامة وتربية نفوسهم حق نالواما نالوامن سما دة الدنياء ولايزال أعداء الاسلام عاملين بالاسلام وأهله تاركين له . وأنت تعلم أيها القارى انرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين هذا الحي من العرب وكانوا أذلاالناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطنا وأعراهم جلوداو أثبتهم ضلالا. من عاش منهم عاش شــ قيا ومن مات منهم ردى فى النار . يؤكاون ولا يأكلون . والله ما نهــلم فبيلامن أهل الارض يومئذ كانوا أشرمنهم منزلاحق جاءالله بالاسلام فمكنبه فالبلاد ووسعبه في الرزق وجعلهم به ماوكاعلى رقاب الناس فبالا سلام أعطى الله مار أيتم فاشكروا الله نعمته فان ربكم منهم يحب الشكر . وأهل الشكر في من يد من الله تبارك وتعالى . والشكر حقيقة هوالممل بشرائع الاسلام كاقال الله تعالى (اعملوا آل داو دشكرا) فأثبت أن الشكر عمل . ومتى عمل المسلمون باحكام القرآن و بالسنة المحمدية عادلهم هذا المجدود ام لهم مادامواعاملين بالكتاب والسنة : واليك برها نا يقينيا وهوأن سلفنا الصالح تمسكوا بشرائع الاسلام على الوجه الاكل في كن الله لهم في البلاد و عابهم الظلم والضيلال من كل اقطار العالم وفتح لهم كنوز الصناعات والفندون وعلمهم مالم يكونوا يعلمدون من خدواص الكائنات : وكان المجتمع الاساني في كل بقاع الارض بالنسبة لهم انباعاوهم الرعاة والسادة والقادة لالمكثرة عددهم بل لعمامم بشرائع الاسلام فلماحد تت البدع المضلة التي أنتجتما المطامع والاهواء والحظوظ وأولواأحكام الاسملام على الوجه الذي يناسب حظوظهم وأهواءهم وقمت العداوة والبغضاء بينهم وقام أهسل الاديان الاخرى فرفضوا الدين وراء ظهو رهم لانه ليس دين الرقى ونهجواعلى الاساس الذي أسسه أمَّة الهدى المأخوذ من

القرآن والسنة فتقهقر الذين بد عون انهم مسلمون اتركهم العمل بالدين الاسلامى وتقدم الام غديرهم لتركهم العمل بدينهم المؤسس على خراب العمر ان والرهبا نية والنفور من غدير أهل الدين كاترى ذلك صريح ما بديهم من الكتب السهاوية ، فنحن تركنا العمل بديننا فتقهة رناوذللنا و خذلنا وهم تركوا العمل بدينهم واقتدوا بسلفنا الصالح فسلطهم الله علينا وآناهم الله زينمة وأمو الافى الحياة الدنيا بما تمسكوا به من شرائع الاسلام: وذلك لان القرآن الشريف أمر نا بالعمل الا خرة وجعمل نيل السعادة فى الا شخرة متوقفا على العمل للدنيالان كل ركن من أركان الاسلام لاقوام له الا بالمال

الظرالى الصلاة فانه اشترط فى الجمعة المسجدو المسجد محتاج الى بنّاء ونتجار وحدّاد وعامل ولايمكن ان يكون الابوجودالصناع والاموال ، واشترط للصلاة سترالمورة ولانكون الابالثياب والثياب تحتاج الىمزارع وغز الونساج ونجارى وتلك الصناعات تحتاج الى صدناع كثيرين وأموال كثيرة واشترط استقبال القبلة الكلمصل ولاينسني ذلك الابعلم الجهات الاصلية والفرعية وعلم تخطيط الارض ومعرفة جهات الكواكب الثابتية حتى يهتمدي المصلى اليجهية المكعبة واشترط للصيلاة دخول الوقت وهو متوفف على علمخطوط الطول والعرض لكل نقطةمن نقاط الارض ومعرفة سَسِيريُّ الشمس وتنق لاتها حتى أنتجت تلك الشروط اخ تراع الساعات والمزاول والبوص للمر وعملم المواقيت وعلم الفلك . واشترط الطهارةوه مذا الشرط أنتيج عملم العناية بالابدان وحفظها من الافساخ وعملم أمراض الجلد خصموصا مسيحالاسنان بالأراك فانه قد ظهران أكثر أمراض الجسم الباطنة ناتجةمن الاوساخ المتراكة بين الاسمنان وحواليها وفكانت الصلاة سببا في اظهار مكنون علوم كثيرة لولاها لم يشتغل أهل الملم بتدوين تلك العلوم: والصميام متوقف على وجود مايقتات به عنسد الافطار وعنسد السحور ولا يكون ذلك إلا بزادمتوفر أذكل مسلم لايجد طعاما عند دالمفرب وطعاما قبسل الفجرساقط عنه الصيام وهذالا يكون الابكثرة الاموال : والحيج عبادة ماليسة أكثرمن كونهابدنية لانشرطهالزادوالراحلة بعدترك مايقومبه أهله حقيرجع اليهم ولايكون الا

بوفرة المال: والزكاة هي عبادة مالية صرفة فاذا كانت العبادات المفروضة قوامها المال فهو دين عمل وكسب للمال ابتفاء رضاء الله قال الله تعالى ﴿ الذين ان مكذاهم في الارض أقاموا الصلاةوآتوا الزكاةوأمروابالمروف ونهواعن المنكر وللدعاقبة الامور 🧎 هــذه الاية الشريفة تدلنادلالةصر يحة على ان المسلمين اذا تمسكوا بشرائع دينهم مكنهم الله في الارض ويهلكهم علىمن سواهم فانمكنهم في الارض وتركوا شمائر الدين سلط علبهم أعداءهم فجاسواخلال الديار، نموذبالله تمالى من خالفة شرائع الاسلام المؤدية الى الخذلان في الدنيا والمذاب في الا تخرة وقال الله سبحانه وتعالى ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدارالا خرةخير ولنعم دارالمتقين ﴾ هذه الا يقالشر يفة برهانجلي على أن المسلمين اذا أحسنوافي هذه الحياة الدنيابا تباعشرا العالاسلام فتح الله لهم كنوز السموات والارض وأذل لهمغيرهم من الاممحتى ينقاد والهمو في هذا الوقت تظهر بشاشة الايمان وحلاوة الاسلام للمالم جميمه بمحافظة المسلمين على شرائع الدس فيعتنق اكثراهل الارض الدبن الاسلامي لانهمطلوب النفوس اذاتجردت من العصبية والحظ والهوى . والمسلمون اذا أحسنوافي هذه الدنياط يروانفوس الامم المجاورة لهم من تلك الامراض فصفت النفوس و رغبت في الحق وبحثت عنه فوجدته هوالدين الاسلامي ولوقرأت سحيفة من تاريخ السلف الصالح الذين أحسنوا فيهذه الحياة الدنيا لعلمت كيف أقبس العالم على الدين الاسسلامي بسرور واعتنقوه مطمئنين فرحين لان اصحاب رسول اللهصلي اللهعليه وسلم جملهم الله تعالى بجمال الاسلامحقظهرتحقائق الدين الاسلامي جلية الحلمن شهدهمأ وجاورهم

نشأ الاسلام بمكة فلم تمض سنون تعدعلى الاصابع الاوقد سرت و حد على سواحل الحيط الاطلا نطيق وعلى الفسفاف الشهالية للبحر الابيض المتوسط وانتشرت بسرعة حق أشرقت أنوارها على سواحل المحيط الهندى والحيط الهادى ولم تقف تلك الروح حق سرت فى آسيا وافر يقيا وأور با والجزر واعتنق دين الاسلام اهل العقول والعلم ودان لسلطان المسلمين بقيتهم فكان المجتمع الانساني اما أن يدين للاسلام أو يدين للمسلمين بالانقياد: لم يكن ذلك بعدد ولا بقوم كان لهمم لك فقاموا ليجدد وه ولكن كان عددهم

اليقين الحق وعُددهم الاخلاق الطاهرة والحرص على الخسيرلبني الانسان ثما نتقسل العالم الانساني من ظلمات الجهالة والضلالة الى أنوارالفضائل والرقى فأحيوا الافكار بالنظر فى الانساني من ظلمات الجهالة والضلالة الى أنوارالفضائل والمقوا عن خواص الكائنات حتى استنتجوامنا فع كائن ومضاره فاست عملوا المنافع و بينوا الوقاية من المضار : كل ذلك كان بانباع شرائع الاسلام و بالعمل بالقرآن

ولما ترك المسلمون العمل بشرائع الاسلام وحل الطمع على القناعة والا مل محل الخشية والفرور على العنوف من الله والا نتقام على الرحمة والحرص على الدنيا على العمل فيها للا تخرة والمزاحمة في يفنى على المنافسة في يبتى ومالوا الى زينة الدنيا و بهجتها و نسوا يوم الحساب و و فقوا بكثرة الا موال و قوة الملك: عند ذلك التفت الله تعالى بوجهه الجيل عنهم و وكلهم المنافسهم و حرمهم من معيته سبحانه و تعالى العناصة بهم المدم اتباع شرائع الاسلام وعاملهم بسرقوله تعالى (فلا تعجبك أموالم ولا اولا دهم أعابر يدالله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا و تزهق أنفسهم وهم كافرون) وحقاصارت الاموال سبب الفتن والخصومات بين الوالد و ولد و صار الملك سبب النال والتفرقة حتى صرفت الامروال في المصائب والخصومات المناطان وقتلت النفوس البريئة طمعافي الدنيا و تقر قت الكلمة و تبسلب آلت الالسن و ذهب السلطان له في منافع المنافع المنا

كل نلك الحوادث دعتنى أن ألمي اخوانى الذين القسوا منى ان اكتب لاخوانى المسلمين مختصرا أبين فيه الواجب للمسلم وعليه عسى أن الما القلوب الناعة نومة الفالة الراقدة رقدة الجهالة تستيقظ و وتاك النفوس المسجونة في ظلمة الحفظ والهوى والنسيان تتجرد وتبعث عن طريق السعادة في الدنيا والا مخرة وتنهج على الطريقة المستقمة التي تنال بها الحسسة من الله تعالى في الدنيا والا مخرة : اذا تقرر ذلك فالفرض من الكتاب تحصيل العلم النافع تحصيلا يكسبنا الخشية من الله تعالى والعمل بشرائع الاسلام حتى تلين الابدان والنفوس وتنجدن الى السامادة الحقيقية في الدنيا والا خرة : هذا هو الفرض الباعث لجمع تلك المذكر ات على انى أبرأ الى الله تعالى محاخف على في نفسي من الحفوظ الخفية والبز و عالحفي مما لاحول لى ولا قوة على دفعه الا بالله تعالى على في نفسي من الحفوظ الخفية والبز و عالحفي مما لاحول لى ولا قوة على دفعه الا بالله تعالى على في نفسي من الحفوظ الخفية والبز و عالحفي مما لاحول لى ولا قوة على دفعه الا بالله تعالى على في نفسي من الحفوظ الخفية والبز و عالحفي مما لاحول لى ولا قوة على دفعه الا بالله تعالى على الله المناه الم

فان ذلك من فطر النفوس البشرية ، وأنبه المخولي المؤمنين الى ان مختصري هذا انما وضع ليفتح بابامن أبواب الخير تنبيه الاهل الفضل أن يوجه واهمهم الى الحث على العمل بشرائع الاسلام ، وأكر الذكرى لاني است معصوماً فقد أخطئ وقد أصيب ولكني ما كتبت في كتبي الامااعتقد ته صوابا فن ظهر له الخطأ في افالواجب عليه أن يسأل القهل المفقرة وأن ينبه على ذلك بعد البحث والتدقيق لا ليوقع المسلمين في الاختلاف بل رحمة باخوته المؤمنين وأنبه القارئ أن يقرأ تلك الكتب لا بقصد الاعتراض والانتفاد أو التحسس والتحسس والتحسس بل يقرؤها ليدن اكر أن كان عالما والمزداد أن كان طالبا وليتعمل أن كان مبتدا والتعسب والتجسس أسأل أن بحي قلو بندا و يمكن لنا في الارض بالحق و يمنحنا الساء ادة الا بدية بالا سستجابة لله ورسوله أنه بحيب الدعاء آمين

# ﴿ بالاسلام نيل السعادتين ﴾

كل في الانسان لوتجردوا عن الحظوظ الحاجبة للمقول عن ادراك الحق والاهواءالى تهمى عين البصيرة لتحققوا أن الاسلام هوالدين الحق الذى به سمادة الدنيا والاخرة حسا وعيانا و وذلك لان القد بحانه وتمالى جمل الانسان نوعا وسطابين عوالم الملائكة والحيوانات و وهب له المحقل الذى بمقل عند سبحانه وسيخرله ما في السموات وما في الارض جميما منه تقدست ذانه وخلق آدم سبحانه على صورته سميما بصميرا متكلمامؤهلا لتلقى العلم مريدا وجمله خليفة في الارض ومنحه سبحانه عيوا في قليه يبصر بها أسرار الغيب لتلقى العلم مريدا وجمله خليفة في الارض ومنحه سبحانه عيوا في قليه يبصر بها أسرار الغيب من الارسان ألا تيات المنبلعجة في الارسان و فطره على الدين فلاترى فردامن أفراد بني الانسان ألا وهو بخنع الهدوة يسميما (الله) احتسدى الى العلم يق الموصل للحق فيها من هداهم الله وأخطأ طر بق معرفت من جبهدم الله قال تعالى « من بهدالله فه والمهتده ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشدا » خلق الله الله السان ليشهده عارائب قدرته في مكوناته عاجمل له من النور في قلبه ويكاشفه بمحا أب حكته في آياته عاد نحه من نور الفكرة وجعل له قوة يحكم بها وأعده الذيل و يكاشفه بمحا أب حكته في آياته عاد نحه من نور الفكرة وجعل له قوة يحكم بها وأعده الذيل و يكاشفه بمحا أب حكته في آياته عاد نحه من نور الفكرة وجعل له قوة يحكم بها وأعده الذيل

الكالات الروحانية أوارتكاب النقائص الشيطانية قال تعالى (وهديناه النجدين) وقال تعالى (أناهدينا ماالسبيل اماشاكر أواماكفورا) وقال صلى الله عليه وسلم (اعملوافكل مبسر لماخلق له) فطره سبحانه مضطرامة تقرامحتا جالي الما ونة وأحاطه سبحانه بكنو زمن الخيرات والبركات وجعل سبحاله مفاتيح باللعمل والفكر لالحاجمة منه سبحانه اليعمل الانسان وهوالغني ولكنها حكمة عالية . سرهاقيام الانسان محقيقة الخلافة عن الرب امالت ذاته واظهار الاسرار المنطوية في الله الا " الراقلب اليندوق من ذلك حلاوة الايمان بكمال التوحيدو بشاهدمن تلك الاسرارمماني تنزلات الاسهاء والصفات ويترقى حقى يتحقق بالمجز المطلق عن إدراك كالات الذات ولا يكون فنح تلك الكذوز المحيطة بالانسان الا بالمناء والممل قال الله تمالي (يالبهاالانسان أنك كادح الى ربك كدرِّحافه لا قيم فأمامن أوتى كتابه بهينه فسوف يحاسب حسابا يسيراو ينعلب الى أهله مسرورا وأأماهن أوتى كتابه و راءظهر ه فسوف يدعو ثبو راو يصلى سمبرا) فهذه الا يفالشر يعة مدل د لالة صريحة على أن عناءالانسان وتعبه وكده وجده لحكمة التقرب من الله تعالى ولا يكون ذلك الابالفكر الناتج عن الذكر ذكر الذكرى وتلقى الحكمة كياقال تعالى (يذكر ون الله قياما وقعسودا وعلى ا جنو بهم و يتمكرون) فمطرة الانسان على الاضطرار والحاجة • سرهافنح كنو زالخبران والبركاتله حساومعني : أنتجت الضرورة علم خواص الكائنات واظهارغ وامض الا "يات واليقسين الحــق العلى "قدرة القادر وعلى " حكمة الحكيم : أنتجت تلك الضرورة الاحتياج الى التعاون للتبادل الامر المهضى بخراب العسمران اذا لم يكن هناك شرع حافظ للفلوب من تقليم افى الرذائل والجم الات عامه تزكية النفوس وخشية القلوب . وحافظ للابدان من تحركها للظلم والمفاسدولا يكون هذا الشرع بوضع محلوق لان كل ماوضهمه المخلوق انما يحكم على الابدان لان المخلوق بنفسه بحمل طرق تزكية النفس وعلم مبدئه ومعاده ولا بعرف قدرالخبرالذي ينالهمن أخيه ولكن همه فيجلب الخيرلمسه ودفع الشرعنها

ولما كان الانسان في أول نشأنه منذاً ببنا آدم على السلام فليل الضرورات الوحى الله تعالى اليه بعد علم التوحيد مالابدله منه ثم أخذ الانسان تكثر ضرور يانه فارسل الله

الرسل باحكام شرعية على قدرضر و ريات الانسان في كل زمان ومكان . ومن قرأ القرآن الشريف، وقرأ أسفا رالا نبياء في التوراة يظهر له حقيقة ما فلت : أرسل الله شيئا عليه السلام بما يناسب زمانه ثم أرسل سيد نانو حابتو حيد الله وعبادته لما كانوا عليه من عبادة الاوثان . ثم أرسل سيدنا لوطاعليه السلام لينذرهم عاقبة فمل الفاحشة ، ثم أرسل سيدناصالجا عليه الصلاة والسلام ليعلمهم العدل والمساواة وجمل الله النافة له آيه بمدأن أرسل سيدنا ابراهم عليه الصلاة والسلام ليطهرهم من رجس الشرك ويوجههم الى الله تعالى . فلما أن أخذالا نسان تكتر ضرور يأنه وتشتاق تفسه الحالكاليات بعث اللهسيد الموسى عليه الصلاة والسلام يدعو فرعون أوتلاالي العمدل والرحمة ومساواة جميع ني الانسان ببعضهم ويدعوقومه الى توحيد الله وعبادته وأنزل الله عليه التوراه ومن قرأسفر النالوت في التوراة تحقق قدر الاحكام الشرعية التي كان يحتاج المالانسان في هد ذاالزمان . ولما كان بنواسرا تيل يه تمون باعمال الابدان حتى في زمان سيد ناموسي ودليل ذلك أنهم اتخذ واالعجل ليروه باعينهم وزادعلى ذلك أنهم جملوا الدين و راءظهو رهم وأبدلوه باهوائهم وحظوظهم : بعث الله سيد ناعيسي عليه السلام لجمحى تلك البدع التى ابتدعوها فى التو راة و ينبههم الى عمل القلوب و يخفف عنهم أتقال الاعمال البدنية بماجأءهم معليه السلام من الحكمة والبيان فكان كل رسول من الرسل علمم الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بخلق من الاخلاق التي يحمها الله تعالى أوعمل من الاعمالالتي برضاهاالله تعالى كاأرسل اللهسيد ناشعيباً عليه السلام بخلق العدالة فيوفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم فكان كلرسول ينتظر رسولا بعده حتى أرادالله تعالى أن يختم الرسالة بسيدناومولا المحمدصلي الله عليه وسلمُ فانزل عليه القرآن تبيا نا لكل شيُّ من ضروريات الانسان وكالياته في الديبا وفضائله النفسانية وكالاته الروحانية لميل سَــعادة الابد: أنزل الله تمالى القرآن على حبيبه ومضطفاه صلى الله عليه وسلم هدى ونو رامبينا جامعاً لـكل خير في الدنيا والا آخرة . نظر اليه العقل السلم من الحظوظ والاهواء نظرة اكبار وإعظام وتحلةوا كرام فتلقاه خاشعا خانعا فرحامسرو راميةناأنه السسمادة الحفيقية للانسان والخيرالحقيق له وأنزل الله تعالى القرآن بالعقائد الالهية فلما مليت على العقل كشفت عنه ستائر

الاوهام وأزالت عنه سحب الجهالات وبتت فيه نو رالتوحيد الذي كان حارًا مترددا فيسه لايهتدى الى طن يقة الوصول اليه ولا محجة القرب منسه : أنزله سبحانه بالاخلاق الطاهرة العاضلة التي بالتعجمل بها يسمدالمجتمم الانساني في الدنيا والا تخرة من الرحمة بالخلق والعاطفة علمهم وحسن رعايتهم والسعى في نعمهم وجلب الخيرات لهم ودفع المضرات عنهم والبر والمملة والوفاءوأ كرامالجار والضسيف والرحمة بالحيوانات وغسيرذلك من التخلق باخسلاق الله والنشبه باخلاق الروحا بيين سكان ملكوت اللهحتي صارالانسان انسانا بصورته ومطعمه وضروريانه وملَـكاكريمامقر بابعقيدنه وأخدلاقه : أنزل القرآن سسبحانه بالمبادات المحبو بذللار واحمن صسلاة وصيامو زكاة وحيجوذ كر وفكروجهاد للنفس وللمدوممابه تزكيةالنفوس من لقسمها وتطهيرهامن نزوعها وتذكيرها بنعم الله وبمظمته وكبريائه وجد لاله وشكر الجناب المعطى الوهاب القادر الحسكم: أنزل الله تعالى القرآن عماملات وماترك سبعط به صفيرة ولا كبيرة عما لابدللا نسان أن يعامل أخاه فهما الا أحصاها: ضمنت سعادةالمجتمع الانسانى فىالدنياو راحتهو وسمةاابركات عليهو راحققلبهمن العناء وجسمه من البلاء: ضمنت التحابب والنا "لف لكل بني الانسان لوتمسكوا بها ومامن مجل فىالقرآن ألشريف الاوفصله لما رسول القمصلي الله عليه وسسلم ولامبهم الاوبينه صلوايت الله وسلامه عليه: أنزل الله تعالى الغرآن بأقاصيص الاولين وأخبا رالماضين عبرة لأولى الالباب وذكرى لكل قلب منيب. أنزل الله تعالى القرآن منه آيات محكمات هن "أم الكمتاب قبالهقل وقام عاملا بهاوأ خرمتشا بهات ليملم المقل أنه مخلوق عاجزعن درك الاسرار الالهية الابالالتجاءالى المطي الوهاب والاعتراف بالمجزعن ادراك كالات الخالق البارئ المصورفكانت تلك الاسيات المتشاجات نورا للمقول الكاملة وتز لية للنفوس الفاضلة بها كل التوحيد بسر المعجز عن ادراك معانى الا "يات فكيف يكن أن يدرك كال منزل الاتيات فدلنا القرآن وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرآن خاتم الكتب وإن سيدنا وهولانا محداصلي الله عليه وسلم خاتم الرسل لان الله تمالي أنزل القرآن جامماً لخسير بنى الانسان الى قيام الساعة وأن سيدنا ومولانا محداصلي الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى فبتين للناس كل ما المحتاجون اليه من الأمور المتعلقة بكل فرد في نفسه منفردامن الاحوال الشخصية ومع غيره من الاحوال الاجتاعية عمايه كال الانسان الحقيقية والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة ولم يكن قبل القرآن قانون جامع لبعض ضروريات الانسان فضلاعن كاليانه إلا ماوجد في سفر التالوت من التوراة مما يحتاج اليه أهل زمانه ورعما اعترض على معترض فقال إن الرومان قانونا من فبل عصر المسيح عليه السلام فأرد عليه قائلا أن المواد المدونة في المكتاب الذي تدعى أنه القانون الروماني ما خودمن مذهب مالك من بلاد الاندلس ولكن الذين ترجموه خدموا الامة بالتدليس وادعوا أنه قانون روماني قديم ومن قرأصفحة من ناريخ الرومانيين يعلم أنهم كانوا أهل مدن فاسقة لان العدل كان عدم أن بذل القوى الضعيف لينتفع منه و ينفعه فكانت مدنهم مدناضا القلاشر بعة لهم الا القوة ولوناً ملت في فتح المسلمين بلادهم وتحققت أن الامم المحتلة بهم كانت تمين للسلم بن على الرومانيين الملمت كيف كانت أحكامهم الجاهلية و فاين كان هذا القانون الذى ظهر عنسد ضعف الاندلس و

جاءالانحيل فأمرالا غنياء بترك أموالهم و لميلته ت الى الدنيا بعدين وفصل الدين عن الدنيا بكامته التى قالما (أعط لقيصر مالقيصر وأعط تهمالله): لم يُعر الأرحام افلرة صلة لا نه عليه الصلاة والسلام عندما جاءته أمه وأخوه يستأذنان عليه قال أنا لا أم لى ولا لا نه عليه الصلاة والسلام عندما جاءته أمه وأخى: ترك مابه بقاء العمران بحفظ النسل وهو أخ لى ثم نظر الى تلاميد وقال أنتم أمى وأخى: ترك مابه بقاء العمران بحفظ النسل وهو الزواج: اهتم بالقلوب وترك الابدان وقلمة عن الماجئت لا هدم الناموس كله و فواقتدى به عليه الصلاة كل الاحكام المتعلفة بالابدان وصدق ولا لا نهم بهدم الناموس كله و فواقتدى به عليه الصلاة والسلام كل أهل الارض اقدداء حقيقيا لا صبحت المدن صحارى قاحلة وانمحت الصناعات والفنون والعلوم حق بعث الله خاتم الرسل فاعطى الجسم حقه والنفس حقها و بنى المساكن والفنون والعلوم حق بعث الله خاتم الرسل فاعلى الجسم حقده والنفس حقها و بنى المساكن النفسه ولا هله وقضى بين الناس فى المقوق والخصومات و زرع بيده صلى الله عليه وسم وحث على الزراعة و باع واشترى بنفسه وحث على التجارة و كان بصنع لنفسه ما لا بدمنه وحث على الصناعات وكان صلى بنفسه وحث على المهناعات وكان صلى

الله عليه وسلم يتجمل للوفود بأجمل الحلل ويحب الطبيب من المأكل والمشرب اذا يسره الله له من حلال طيب . وكان نظيفا يحب النظافة والجيل من كل شيءمع كمال نواضعه صلى الله عليه ويسلم و رضاه بالفليل من كلشيء : كل ذلك لا نه شمس مضيئة لجميع العالم ولا نه خاتم رسلالله بعثه الله بكل خبر وفضيلة وهدى و رشاد . فلوتجر دت العقول عما يعقلها عن الحق من عصبية للا آباء وغرور بالسيادة والرياسة وطمع فما بزول وطهرت من الجهالة لانقادت لشرائم الاسلام ولما وسمهاالاأن تمحقمن عنمهاعنه ولوكان أعبأ وأما ومايمنعها عنسهمن ملك ومال : ولوأن بشاشة الاسلام باشرت القاوب لا السعت وانشر حت الصدور ولم بيق من بني الانسان انسان ألا وهو يدين بدين الاسلام . والله تعالى أسأل أن يمنَّ على جماعة . المسلمين بعناية تجمعهم ومعونة تؤلفهم ونوريزكي نفوسهم وقادة يحبهم ويحبونه وأسأله سبحانه أن يظهرأ نوارالاسلام بقوةالمسلمين وأنيز بلالبدع المضلة بنو راليةين وأن يحيى السنة ويعلى الكلمة أنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير: واليك ماور دمن الا آيات الدالة على الحتعلى مكارم الاخلاق والجدوالعمل للدنيا والاخرة والاحاديث النبوية الدالة على ذلك اذا تقر رهذاوقد تقر ربالبرهان الساطع والحجة البينة ومعلوم أن الانسان يهتم بنجاة نفسه وجلبالسعادات لها ويعلمو يعتقدأنه لانحاقالا بعملقلى وبدنى تنال بعالسسعادة وتقر ر أن الانبياءعليهم الصلاة والسلام ليسوامقصودين لذاتهم بل يفصدون لنيل السعادة فى الدنيا والاتخرةوأ نفعهم لبني الانسان الرسول الكريم الحريص على خير الناس الرءوف الرحيم بالمؤمنين الذى بعثه اللدللناس عامة مبينا سبل النجاة ومناهيج الخيرات ومحجة السعائة ظهرت أنوار وصاياه وأشرقت شمس الحق به صلى الله عليه وسلم لجيع العالم: جاء بالعقيدة التي جعابت المقل يعملها باجلي برهان والقاب يطمئن بهاوا نفس تسكن اليها: محاالشرك صلى الله عليه وسلم بحق اليقين بالواحدالاحدالذي لم يلدولم يولد ولم يكن له كفواأحد : أنزل الله تعالى عليه القرآن مخاطباله . ياأجهاالنبي . ياأجهاالرسول . سبيحان الذي أسرى بمبده . فاوحى الى عبده ، وجمل أساس المقيدة أنه عبد صرف لذات الله وأنه لا علك لنفسه نفما ولا ضراً الا ماشاءالله كما قال تعالى ( قل لا أملك انفسي نفعاً ولا ضرا الاماشاءالله ): بشربه المسيح

م عليه السلام وثبت اسمه في أنجيل يوحنا عندما سالوا يوحنا ( يحي عليه السلام) أأيليا أنت قاللا: المسييخ أنت قاللا: الرسول أنت قاللا: فثبت بنص الانحيل أنه يأني أيليا والمسيخ والرسول وقال المسيح في أنحيل برفابا: الرسول الذي يأتى من بعدى المسمى عجد هوالذي يدخل عَلَى الرب أنمني أن أحمل حذاءه . والبشائر به صلى الله عليه وسلم في أسلمار الانبياءلاتحصى موضحة اسمه وبحل مولده صلى الله عايه وسلم وبحل هيجرته صلى الله عليــه وسسلم وأنهمن بنى عم اسرائيل واسرائيل هو يمة وببن استحاق وبنوعمه أبناء سيدنا اساعيل عليه السلام لان اسماعيل عليه السلام عم بعقوب و است في ه قام ا ببات البشائر به صلى الله عليه وسلم ولكني في مقام اثبات النجاة به صلى الله عليه وسلم في الدنيا والا ٓ خرة : سس الدين على التوحيد الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك منزهاذات الله عن الشبيه والنظير والضــدوالندوالولدوالوالدوالوالدة وأنه صلى الله عليه وسلم عبدالله و رسول. الله صلى الله عليه وسلم سرقوله تعالى (قل هوالله أحدد الله العمد لم بلدو لم يولد ولم يكن له كفوا أحد) وهي حقيفة النجاة وسرمساواة بني الانسان. ولو نظرناالي الاديان الاخرى لوجدنا هذا الاساس الحفيق وهذا النو رالمين الذي هوالعقيدة فى الاديان الاخرى ينفرمنه المقل السمايع وتأباه النفس الزكية وكيف لاوقد جمل بعضهم الالهشمسا وقدجعل بعضهم الشمس إلها أوالنجم إلها أوجمل الالهولدا أوشر يكاتنزه وتعالى ، ومنهم من جمله ثالث اللائة أوجعله مركبامن الائة حكاعلى الفائب بالمشهود تعالى الله علوا كبيراً ، فانظر أيها العاقل بمين تنجوبها من هاو به الجهل بربك ومن ألم عذاب الشرك به سبحانه ومن جحم الجحود به تنزه وتعالى واعتقدأن هذا الرسول الذي الامي رءوف رحم بك حر بص على خبراتك. دعاك للنجاة بماطفة أبوةو رحمةوحنانة . جاءك عما بقبله عقلك و يطمئن به قلبك و ينشر حميه صدرك . لم يجمل هسه إله اولا من الاله ولاحل فيه الاله بل قال أناعبد لا أملك انفسي نفعا ولاضرا الاماشاءالله : كثيراً مابكى رحمة بيني الانسان . وكم تحمل الاذية شفقة على بني الانسان: لمبدع على قومــه كما دعا السابقون على أنمهم فاغرقهم الله في المّ أو في الطوفان أو خسف بهم الارض أومزقهم شيما أوأهلكهم بالطاعون كاحصل من الرسل السابةين قبله

واكنه رحمة حقيقية ورأفة وحنان حريص على تجاة العالم أجمع وماعايك أبها المعاند لوانك جردت نفسك لحظة من العصبية ومن الحظالذي بعمى البصيرة ومن الهوى الذي بطمث معالم السرو بحثت عن نجا تك الحقيقية لتستدل عليها عقلا وفكرا و وماعليك ايها الانسان الا ان تنظر الى الاساس الاول و هو العقيدة والى الاساس التانى و هو تزكية النفوس و تطهيرها بلاخلاص في العبادة والفكر والصدق في المعاملة والرحمة ببني نوعك وانى على يقين ايها الانسان العاقل انك اذا أعرث هذا الامر نظرة عفلية لعلمت ان هذا السيد الرءوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بجب الاقتداء به والعمل بوصاياه والتصديق عاجاء به ولا نظن انى اقول للث هداء صديق عاجاء به ولا نظن انى اقول لا فدا محديق عاجاء به ولا نظن انى اقول و برهان و حق البايح الحق جليا و وظهر النو رمضيا و فلا تجمل نصيحتى عداوة و بفضا و رهان و حق البايد الحق جليا و وظهر النو رمضيا و أرشد نى الله و إياك لما به النجاق الحقيقية و والا الحدادة الحقيقية و والا المدان الحقيقية و والا المدان الحقيقية و والا المدانة الحقيقية و المدانى و المدانى و المدانة الحقيقية و الله المدانة الحقيقية و المدانة و المدانة الحقيقية و المدانة و المدانة الحقيقية و المدانى و المدانة الحقيقية و المدانة المهالة و المدانة الحقيقية و المدانة المهالة المدانة الحقيقية و المدانى و المدانة المهالة المدانة المهالة و المدانة المهالة المهالة المدانة المهالة و المدانة المهالة المهالة و المه

#### \*(الوصاياالاسلامية)\*

#### \* (الاخلاص لله والاحسان بالوالدين والقربي)\*

قال الله تعالى (واعبسدوا الله ولا شركوابه شاء والوالدين احساناو بذى القربى والميتامى والمساكين والجارد في والجارالحنب والصاحب الجنب وابن السبيل وماملسكت أيما نكم وقال تمالى (فل تعالوا اتل ما حرمر مكم عليكم ان لا تشركوا به شبئا و بالوالدين احسانا ما بلفن احسانا) وقال جلت فدرته (وقضى ربك ان لا تعبدوا الا إياه و بالوالدين احسانا اما ببلفن

عندلة الكبراحدهماا وكلاهما فلاتقل لهمااف ولاتنهرهما وقل لهماقولا كريما واخفض لهماجناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كمار بياني صفيرا) وقال سبحانه (وآت ذاالقربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) وقال تعالى (و وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهناعلي وهن وفصاله في عامسين أن اشكر لي ولو الديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيام مرو فاوانبه عسبيل من أناب الى تم الى مرجمكم فأ نبشكم عا كنتم تعملون) هذه وصايا الله سيحانه و معالى في الاخلاص في عبادته سبحانه وبرالوالدين وصلة الرحم والاحسان الى الجيران والرحمة بالخلق أجمين تلوح آنوار الشفقةالالهية وأسرارالمواطف الربانية وسوابغ المنن :اذاتحقق العبدأن ربه سبحانه وتعالى ترشيحب الباروهاب بحب الواصل لرحمه عطوف رءوف ودود محسن بحب من تخلق باخلاقه سيبحانه وتحقق العبدأن ذلك موجب لمزيد فضله وواسع نعماه في الدنيا ونيل الفوز والسعادة الابدية من ربه سبحانه في الا تخرة اشتاق الى تلك الماني و جاهد نفسه حتى بتجمل بتلك الصفات رغبة فهاعند الله وعملا عاأم الله وحيافي الفضيلة وحسن الاحدوثة في الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الله حرم عليكم عقدوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره المكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال) وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالمرش تقول (من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) وقال صلى الله عليه وسلم (ليس الواصل بالمكافىء واكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها) وقال صلى الله عليه وسلم (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يردالقدر الاالدعاء ولا يزيد في الممر الاالبر) وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)

تناول أيها الانسان العاقل من هـ ذا الشراب وتحقق ان تلك الوصايا النبويه هى معارج السعادة ومنازل للفوز واشكر الله على الممته العظمى علينا بسيد اومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسارع الى نجاة نفسك بالعمل بوصاياه صلى الله عليه وسلم

### ﴿ الْحَتْ عَلَى طلب الكسب الحلال ﴾

قال الله تمالى (فأذا قضيت الصلاة فا منشروا في الارض والتغوامن فضل الله) وقال سبحانه وتعالى (فامشوافي مناكبها وكلوامن رزقه) وقال تعالى (يا مهاالذين آمنوا كلوا من طيبات مارزة:اكمواشكروا لله انكنتم اياه نعبدون) وقال رسول الله صلى الله عاية وسلم (ماأ كل احدطما ماقط خيرا من ان يا كل من عمل يديه وان نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يديه . وفال صلى الله عليه وسلم (ان الله طيب لا يقبل الا طيبا) وان الله أمر المؤمنين عا أمر به المرسلين فقال تعالى (ياأم الرسل كاواه ن الطيبات) وقال سبحانه (ياأيها الذين آمنوا كلوامن طيبات مارزقناكم) تجذكر الرجل يطيل السدفر أشسمشاغير يمدده إلى السهاءياريب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانّى يستجاب لذلك) وقال صلى الله عليه وسلم (يأتى على الناس زمان لابدالى المرء ما أخذمنه أون الحلال أمهن الحرام) وفال عليه الصلاة والسلام (الحلال بين والحرام بينو بينهما أمورمشتبها تلايعامهن كثيرمن الناس فن اتقى الشَّبهات استبرأ لدينه وعرضه اومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الجمى يوشك أن برنع فيه ألا وان الكله لك حي ألا وان حي الله حارمه ألا وان في الجسد مضعة اذا صلحت صلح الجسد كامواذافسدتفسدالجسدكاه ألاوهىالقلب) وقالصاوات اللهوسلامه عليه(ان أطيب ما كلنم من كسبكم وان أولاد كممن كسبكم) و في رواية (ان اطبيب ما أيكل الرجل من كسب وان ولده من كسبه) عن عطية السمدى رضى الله عنه اله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا بباغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حبر رامم ابه بأس)

﴿ وصايا الاخلاق ﴾

قال الله تمالى (ياأيم الذين آمنوالا يسخر قوم من قوم عدى أن يكونوا خيرامنهم ولا نساء

من نساء عسى ان يكن خيرامنهن ولا تلمزوا أنفسكم ولاننا بزوابالالقاب بئس الاسم الفسوق بعسدالايمان ومن لم يتب فأ ولئك هم الظالمون) وقال تعالى (ياأيها الذين آمنــوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتهم خطوات الشيطان فانه يأ مربالهحشاء والمذكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداو لكن الله يزكى من يشاءوا للمسميع علم ولايأتل أولوالهضلمنكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليمفوا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) وقال تمالى (خذالعقو وأمر بالورف وأعرض عن الجاهلين) وقال تعالى (فاعف عنهم واستغفر لهم وبشاورهم في الامر)وقال جلشانه (وسارعواالىمغفرةمن ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين الذبن ينفقون فى السراء والضراءوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنين) وقال سبيحاله وتعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعددوان) وقال جلت قدرنه (وجزاء سيئة سيئة مثلها هن عنها وأصلح فا جره على الله) وقال تعالى ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي مهم وقال سبحانه وتعالى (وأحسن كما أحسـن الله البـك ولا تبـغ الفسادفي الارض ان الله لا بحب المفسدين) وقال جل جلاله (الذين ان مكناهم في الارض أقامو االصدادة وآنوا الزكاة وأمروابالمعروفونهواعن المنكر) وقال تعالى(واعتصموا بحبل الله جُمبعاولا غرقوا واذكروا نعمةالله عليكماذ كنتم أعداء فألف ببن قلو بكم فاصبحتم بنعمته اخوا باوكنتم على شفاحفرة من النارفا نقذ كرمنها) . وقال صلى الله عليه وسلم (رحم الله رجـ الاسمةً ا أذا باع واذا اشترى واذااقتضى). وقال صلى الله عليه وسلم (ان رجلا كان فيمن قبلكم أناه الملك ليقبض روحه فقيل لههل عملت من خيرقال ما أعلم قيل لها نظر قال ما أعلم شيئا غسير اني كنت أبايـمالناسفىالدنياوأجازيهمفا نظرالموسر وأتحاو زعن الممسرفأ دخله اللمالجنة) عنجرير ابن عبدالله رضى الله عنه اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يرحم الله من لا يرحم الناس)وقال صلى الله عليه وسلم (الساعى على الارملة والمسكين كالساعى في سبيل الله

وأحسب قال كالفائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) وقال صلى الله عليه وسلم (أناوكافل اليتجله والهيره في الجنة هكذا) وأبشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شبئاً . وقال عليمه الصلاة والسلام (المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعضا) تم شبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم (انصر أخاك ظالما أومظلومافقال رجل يارسول الله انصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال عنعه من الظلم فذلك نصرك اياه )وقال صلى الله عليه وسملم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا و بشديرالي صدره ثلاث مرات بحسب امرى من الشرأن يحقر أخاه المسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . وقال صلى الله عليه وسسلم مازال جبريل بوصيني بالجارحي ظننت الهسيورثه): عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان الله رفيق يحبُّ الرفق و يعطى على الرفق ما لا يعطى على المنف ومالا بعطى على ماسواه) . وقال صلى الله عليه وسلم (من يحرم الرفق يحرم الخير) . وقال صلى الله عليه وسلم (ان الحياء من الايمان) ، وقال صلى الله عليه وسلم الحياء للإبأ تى الا بخير . عن نواس بن سممان ، قال سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال (البرحسن الخلق والاثمماحالة في صدرك وكرهتأن يطلع عليه الناس) . وفال صلى الله عليه وسلم ان من أحبكم الى احسنكم أخلاقا . وقال صلى الله عليه وسلم من أعطى حظه من الرفق أعطى حظهمن خيرى الدنيا والاسخرة ومن حرم حظهمن الرفق حرم حظهمن خيري النهيا والا تخرة . عن أسامة بن شريك قال قالوا ياربسول الله ما خيرما أعطى الانسان قال أَنْفُلق الحسن . وقال صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء يوضع في منزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البدّنيي . وقال صلى الله عليه وسيلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار و بن تحرم النار عليه على كل هـ "بن لـ "بن قر يب سهل . وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجسل الائف انقيدا نقادوان أنبيخ على صخرة استناخ . وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينف ذه دعاه الله على رءوس الحداد تق يوم القيامة حتى خيره في أي الحورشاء

ايأرفقــتى ياخلتى ياأحبــتى ﴿ علىالمروةالوُنْقِ فسيرواوارفقوا

ألا فاجتماعا بالقبلوب وإلفة ﴿ وعوناعلي عمل المبكارم تلحقوا وايا كمو أخلاق ابليس أنها \* المدأبمدَّنه وهوطاووس رامق دعواالكبرواطسدالقبيحين سادتى \* دعواط مما فهايزول وسابقوا. وستراً لمورات الاحبــة كالهم ﴿ وعَمُوَّاعِنِ الزَّلَاتِ فَالْمُمُوأُرِفُقَ وغضوا عن المكروه أعين عفـة \* وجُودوا ببشر فالسَّاحـةرونق وَايَاكُمُو وَعَدُو كُمُسَـوَءَخُلِقَـكُمُ ﴿ وَطَمَّمَا وَحَبَالِجَاهُ فَهُو يَفْـرَقَ توادوا بروح الله بالله وابذلوا \* لاخوانكم عند اللزوم وخالقوا وَكَفُّواعنالتنفير واسمَّوا لَجْمَكُم ﴿ عَسَلَى اللَّهُ فَالدُّنيسَا مَتَاعَ مَفَارَقَ ألامن يكن في قلب بعض ذرة ﴿ من الكبر والا تحقاد ماهو ذائق - ألاطير الاخلاق والنفس زكها \* والافسديم اليعد برمي فيفتق ألا ياأخي بالذل ترقى وترفماً \* وبالزهــد تعطيٰ ماله تتشــوق تخلقُ باخـــــلاق الآله وحافظاً ﴿ علىمنهج المختار فىاليقد تنسق ودع عنك مَيْلا للحضيض وزينة ﴿ مِااشْتَعْلِ اللَّاهُ وَنَ عَنْهُ وَأَرْ تَقُوا وقهداعيا بلسان خكمته الذي ۞ بهقــدحباك الله وهــو الموفق ولا نسم للتفسر يق وأجمع له به مه عليه أولى التسليم اذ أنت واثق ألا سارعوا أحيوا لسنة احمد ﴿ فَلْمَنَّةُ هَـٰذَا العصر كالنارتحرق ألا اطفئوها باليقين تبجر دوا. \* عن الحظو الاهواء فالحظ مفرق وجدُّوا وجودوابالنفوس تحفَّظاً ﴿ على السَّنَّةَ النَّسِّواء فَاللَّهُ خَالَقَ ألا بمتموا لله مالا وأنفسا \* عِفهِــوم (انالله) والذُّكر ينطق وعلمًّا بان الدين حسن عقيدة ﴿ وخلق وأعمال بهاالذكر ناطق ألاخلصواالا رواحمن سجن نأيها \* وجدوالنزكية النفوس وسابقوا ألاجاهــدواتلك النفوس بهمة \* تفو زوابرضوان من النار تمتقوا على سنة الخمار سيرواجمة \* عسى الله يحيينا به و يوفق

و يمحى بناالب نعالق عم اشرها «لتشرق شمس الدن والشرق مشرق ألا فا بغضوا من أكد الله بغضه « أحبوا بحب الله والحظ فارقوا ألا فاحفظوا الاركان اركان ديننا « صلاة صياما ثم حجا أصد قوا أديموا لذكر الله فالذكر نوره « لاهل الهدى والني لاشك فارقوا ألا عظه والشمائر الله نعظموا « مها وتسودوا في القيامة تسبقوا

#### \*( الوصايا بالوفاء وغيره من الفضائل الشرعية )\*

قال الله تمالى (ربكم اعلم بمانى نفوسكم ان تكونوا صدالحين فانه كان للا وابين غفو راو آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان ولا تبسطان لربة كقورا واما تمرض عنهما بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجمل يدك مفلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعده لوما محسورا انربك يبلسك الرزق لن يشاء و يقدرانه كان بعباده خبيرا بصديرا ولا بفتاوا اولاد كم خشية الملاق نحن نرزقهم وايا كمان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا بقر بوا الزنى انه كان فاحشية وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الفتل انه كان منصور واولا تقربوا مال البيتم الا بالتي هي أحسن حق يبلغ أشدده وأو فوا بالمهمدان المهم والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسئولا ولا نأو يلا ولا نقف ما ليس لك به علم ان السميم والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الارض من حالك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سبئه عند ربك مكروها) وقال الله تمال (يائيني أفر الصهر حدك للناس ولا تمشي في الارض من حالا مور ولا تصمر خدل للناس ولا تمشي في الارض من حالن المورد ولا تصمر خدل للناس ولا تمشي في الارض من حالت الناس ولا تمشي في الارض من حال مختل في وقال المهمون والمسلم واغضض من صوتك ) وقال سميحانه والهلا يحب كل مختل في والما المقود) وقال المهم وقال المهم والمنالي (يا أبها الذين آمنوا أو فو ابالهة ود) وقال تعالى (ان الذين همن خشية وبهم مشفقون وتعالى (يا أبها الذين آمنوا أو فو ابالهة ود) وقال تعالى (يا أبها الذين آمنوا أو فو ابالهة ود) وقال تعالى (يا أبها الذين آمنوا أو فو ابالهة ود) وقال تعالى (يا أبها الذين آمنوا أو فو ابالهة ود) وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى خور والمهم شفقون المسلم والمناس ولا تعالى خور والمهم والمها وقال تعالى والمالي والمالي والمهاب والمسلم والمولاء والمها والمهاب وال

والذين هم بأآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لايشركون والذين يؤتون ماآتوا وقلومم وجلة أنهم الى ربهم راجعون أولئك يسأرعون في الحيرات وهم لهما سابقون ) وقال جل جـ الاله ( ان الله يالركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذاحكم بين الناس أن تحكوا بالمدل ان الله نِغِيُّما يعظكم به انالله كان سميما بصيرا) وقال تمالى (انالله يام بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى بعظكم العلكم نذكر ون وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتمولا تنقضوا الايمان بمدنوكيدها وقدجماتم الله عليكم كفيلا ) وقال تمالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناواذاخاطهم الجاهم لون قالواسمارما والذين يبيتون لر بهم سجداوقيا ماوالدين يقولون ربنااصرف عناعلذاب جهم ان علذابها كان غرامالها ساءت مستقرأ ومقاما والذين اذا أهقوا لم يسرفوا ولم يقتن وا وكان بين ذلك قواما والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يتمتلون النفس الق حرم الله الابالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مها ما الامن تاب وآمن وعمل عمد لاصالحا فأواثك ببدل القدسيثا تهمم حسمنات وكان الله غفو رأرحماومن تاب وعمسل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا بشهدون الزور وإذام واباللغوم واكراما والذين اذاذ كروا با "يايت ربه م لم يخر و اعلمها صما و عميا نا والذين يقولون ربنا هب لنامن أز واجنا و ذريا تناقرة أعين واجملنا للمتقين أماما أولئك يجز ون الغرفة بمناصبير وا ويلقون فهاتحيسة وسسلاما خالدىن فىهاحسنت مستقر أومقاما ؛ وقال صلى الله عليه وسلم أربيع من كَنَّ فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حقى بدعها: اذا أتُمن خان وإذاحدٌ ث كذب وإذاعاهد غدر وإذاخاصم فجر: عن صفوان بن عسال رضي الله عنسه قال قال بمودى اصاحبه اذهب بذالى هذا الذي فقال له صاحبه لا تقل ني "أنه لوسممك كان لهأر يعة أعين فأتيار سول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فتبال لهما رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاتشركوا بالله شيئا ولاتسر قواولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الق حرمالله الابالحق ولا تمشوا ببرى "الى ذى سلطان ليقتله ولا تسمحروا ولا تأكاوا الرباولا تقذفوا محصنة ولا نولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة المودأن لا تعدوافي السبت. قال

فقب لا بدية و رجليم وقالا نشمه أتك نتى قال فا يمنعكم أن تتبعونى قالا أن داود دعار به أن لا بزال من ذريته نبى وأنا نخاف ان اتبعناله أن تقتلنا المهود : وقال صلى التمعليه وسلم الاث من أصل الايمان : الكف عن قال لا اله الا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض مذبع نبي الله الى أن يقا تل آخر أمتى الدجال لا يبطله جو ر جائر ولا عدل عادل والا يمان بالا قدار

هذه نماذج من وصايا الله سبحانه وتعالى ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسسلم وهى قطرة من المحيط الاعظر جعلتها نو را القلبك و برهانا امقلك وهداية لتفسسك أتعلم حق يقين أن الدين الاسملامي هودين الله حقاالذي خلق الخلق بقدرته وجممل الاسمان وسطا بحكمته وأهله لان يكون في أعلى عليين بانباع وصاياه أوفى أسفل سافلين بمخالفة أمره ومعصية وسله صلوات الله وسلامه علمهم ، كتبت لك هـ فدالقطرة من البحر اللجي لتعمير حق العلم أن تلك الوصاياوالحكم دالة على الخيرالحقيق موصلة الى السعادة الابدية باسمادة ألجمم الانسانى و باتباع االفوز بالرضوان الاكبرمن الله تعالى . وأن تلك الوصايا والحكم جامعة لخير الانسان منفردا ومجمّعافي كلأنواع المجمّمات . وهي كليات تضمنت كل جزئيات العادات الحسنة والاخلاق الفاضلة والمعاملة العادلة وشمم النفوس الكريمة وأعمال القلوب الخالصة لله تمالىمن عقائدونواياوقر ب وخشية وصــدق واخلاص و يقين وطمأ نينة و ر و ية . فلمالك " أبها الاخ ان تجدد بك يدالعناية بماشهدت من تلك الا يات البينات والاحكام المحكمات فتتجمل بهذا الجمال الاسلامي وتتحصن بحصون الامن المنيعة حتى تحفظ من علااب ضميرك برذائل النفس وألم المدذاب يوم الحساب من اعتقاد العقائد الباطلة والسقوطف ها وية الجميم بالاعمال المهاكة وانما ذلك رغبة في سعاد نك وحيا في خيرك. وكيف لا والدين يأمرنى أن أرحم كل ذى كبدر طبة فشفقتى على الانسان واجبة على كشفقق على نفسى والله سبحانه وتعالى يجعل لى قسطامن الخدير و عنحني الاخلاص في ارادة الحدير والرحمة لجميع الناس و يمنح قارى مذا المختصر فورهداية وقبول أنه على كل شي قدير وصلى الله على سيدنا محدوعلي آله وصحبه وسلم

## (تأثير الاسلام على الانسان)

قبل شرح هذا الموضوع أقدم مقدمة أبين فمهامن هوالانسان الذي أريده: لا أريد بالانسان الهيكل الممتدل القامة المريض الاظفار الذي عشى على رجلين لاني سبق لى عندالت كلم على درجات تكوين الانسان والاشارة الىسرالحكمة في تطوره في تلك المراتب كا قال سبحانه وتعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قر ارمكين ثم خلقنا النطفة علقة فالقناالملقة مضغة فالقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمائم أنشأ ناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين) وأشرنا الى ما أودعه الله تعالى من القوى في الانسان فانه سبحانه وتعالى قدجمه فىالا اسان قوى بسائط العالم ومركباته و روحانيا ته وجسها نياته ومبدعاته ومكوناته فالانسان من حيث أنه بو سَهاطة العالم حصل . ومن أركانه وقواه أوجده هوالعالم : ومن حيت أنه صغر شكله وجميع مافيه كالمختصر من الكتاب وهوالذي قُلل لعظه واستوفى معناه والانسان هكذاهواذا اعتسبر بالعالم . ومن حيث أنه جمسل من صفوة العالم ولبايه وخلاصة وغرته فهوكالزبدمن المخيض والدهن من السمسم في منشي ألاوالانسان يشسهه من وجه فانه كالاركان من حيث ما فيسه من الحرارة والبر و دة والرطو بة واليبوسسة وكالمعادن من حيث هوجسم وكالنبات من حيث ما يتغذى ويتربى و وكالم مة من حيث ما يحس و يتوهمو يتخيلو يلتذو يتالم. وكالسميع من حيث ما يحرض و يغضب. وكالشيطان من حيث ما يفوى و يضل . وكالملائكة من حيث ما يعرف الله تعالى و يعبد دو يخلفه . وكاللوح المحفوظ من حيث قد جعله الله مجمع الحيكم التي كتبها فيه على سبيل الاختصار . ففد ذكر بمض الحكماء في بدن الانسان أربعة آلاف حكة وفي نفسه قريبا من ذلك . وكالقلم من حيث ما يثبت بكلامه صور الاشياء فقلوب الناس كاأن القلم يثبت الحسكم فى اللوح المحفوظ ولكون الانسان من قوى مختلفة قال الله تمالى (إناخلقنا الانسان من نطفة أمشاج) ﴿أَي مختلطة المنقوى أشياء مختلفة والكون العالم والانسان متشابه ين اذا اعتبرا قيل الانسان

عالَم صفير والعالَم انسان كبير ولذلك قالى الله تعالى (ما خلقكم ولا بعثكم الاكنفس واحدة) فاشار بالنفس الواحدة الى ذات العالم: ولما كان كل مركب من أشياء مختلفة يحصدل باجتماعهن معنى ليس عوجودفهن على انفرادهن كالمركبات من الادوية والإطعمة كذلك في نفس الانسان حصل معنى ابس فيه شيء من موجودات المالم وذلك المعنى هوما مختص مهمن خصائصمه التيهما تمزعن غميرهامن هيئاتله كانتصاب القامة وعمرض الظفر وانقمالاتله كالضحك والحياء وأفعال كتصو رالممقولات وتملم الصناعات واكتساب الاخلاق . فالانسان المقصودفي، وضوعي هـ فاهوالذي كملت فيسه قوة النخيل والتصور والفكر والعقل فانههوالانسان القابل للكالات النفسانية وهوالمرادبشر حهذا الموضوع الجليل. وليس من كملت فيه قوة النروع كالنبات أوقوة جلب الخيير ودفع الضرعن نفسه كالحيوان فانه ليس عنددى بانسان بمعناه الحقيق سر قوله تعالى (أم نحسب أن أكثرهم يسمدون أو يعقلون أن هم ألا كالانعام بلهم أضل سبيلا) وقوله تعالى (لهم فلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهاولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بلهم أضل أولئكهم الفافلون) فالانسان هوالمقمصودمن العالم كلدلان الله تعالى خلقه بعد خلق جميع الكائنات فمو زبدة الوجودات وخلاصنها بحكة علية تظهر لمن ذاق حلاوة فوله تعالى (أبي جاعل في الارض خليفة) ومن تناول من طهو رشراب (إن المتقين في جنات ونهر في مقمد صدق عندمليك مقتدر ) فالانسان القصود بالذات خلفه الله تعالى ليجمل به ملكوته الاعلى . خلقه على صورته . جمله بماني صفائه . أشهده بديم جماله . هوالا سان المتخيل المتصور المفكر العافل وماعداه فحيوان على صورةالا نسان أوأضل من ذلك لجهله بمبدئه ومعاده وغروره بعاجل حفاء وهواه

وهنا بمدأن علمت من أخاطب بعباراتي أشرح لك المقام وأكتفى بالتلويح عن التصريح و بالاجمال عن التفصيل لاني أخاطب

الالمعىالذى يظن لك الظ \* ن كان قدرأى وقدسهما معلوم أن الاسان جمع الله فيــه كما تقدم روحإنيات العوالم الدالم سان جمع الله فيــه كما تقدم روحإنيات العوالم

. الدانية من حيوانات ونباتات وقوى النفوس الابلمسية فهو وان كان صــ فيرالجسم عالم كبير قال الله تعالى ( إن الراهم كان أملة قانتالله حنيفا ) فالانسان اذاتكل بالكال الخقيق المؤهل له وقهرَت نفسه الملكيـة (الناطقة) بقيـة القوى وسخرتها لجلب الله الكالات رقى على مراق القرب حتى يصل الى مقام تخدمه الملائك المقر بون و بواجهه ربالعزة جل جلاله ويكون مع الذين أمع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهوالمقام العلى الذى بتمافس فيمالمتنافسون ويحن البيمالعارفون وتتألمله الارواح الكاملة والنفوس الطاهرة فاذاأهمل نزكيدة تمسه انزوت المثالنفس الطاهرة الملكية واسلطت بعية القوى على الانسان فان غلبت عليد النفس الابليسية كانحسودا لجوجاجاحدا منكرامفسدامتكبراقال الله تعالى (ماهندك أن تسعيد لماخلقت بيدى أستكبرت أم كنت من المالين قال أناخير منه خلقتني من نار وخلقنه من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين ) أعماه الجهل والعياذ بالقدعن فضدل الله الذي يؤتيهمن يشاء فغان لجهله أن عنصراالمار خميرمن عنصرالتراب وجهمل الفضمل الالهي فكذلك الانسان الجاهل المنفا دلقواه الابليسية بهوى الىحضبيض الفتن والمقت كاقال الله تعالى تو بيخالمن أعماهم الجمل ( مالهـذاالرسول مأكل الطعام و يمنتى فى الاسواق ) وقال تعالى أيضا ( أبشرامنا واحدا تبعهانا إذا لفي ضـــلالوسعر أؤاقي الذكر عليهمن بيننا الهوكذاب أشر)

أعماهم الجهل عن شهود الفضل الالهى كا أعمى أمامهم الميس عليه امنة الله: فالانسان يبلغ من الحكال النفساني الجسماني الى أن يصير في مقعد صدق عند مليك مقتدر تخدمه الملائكة و يبلغ من النقصان وأهمال تزكية نفسه الى أن يصير في هاويه الجحيم مع الميس المرجيم الذي سن له تلاشا الضلالة ولا يكون كال الانسان الحقيق الا بقوة تؤثر عليه تأثير غبة و رهبة و يكون التأثير حاصلا على جميع القوى فلما وجوار حاونفسا وعقلا وخيالا وتصورا وفكرا و العاقل لو نظر بمين فكرته يتحقق جليا أن تلك المؤثرات الحقيقية لا تسكون الامن الخالق المصور الفادر الحكيم و وَعَم فان الله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم

السكتب كاقده منا محسب كل زمان ومكان حتى أخذا لا اسان بشعر بكال حقيق وشرف فارسل الته سيدنا ومولا معدا صلى الته عليه وسلم وأنزل عليه القرآن طهورا للار واح ونورا للعة ولى وجالا الافكار وحياة للحقيال فاقتبس العقل من وميض أنواره ما به سيجد خانها وتنا وات الار واح من طهور شرابه ما به فوى حنينها الى عالمها واشتد و هها الى وطنها الاصلى فتكاد لشدة شوقها الى عوالم العالية أن تهدم هذا الهيكل فرارا الى مجانسها من مفاوقها وسبح الفكر في محيط الحياة فاغترف منه ما به فنق رتق الكائنات حتى أشرف على عوالم الملكوت الاعلى وصفا الحيال حتى عثلت ويهد قيقدة الاتيات الدالة على خالص التوحيد فا متشدل من أو حال الاوهام و شكوك الاهدواء و ريب الحفاوظ و كان القرآن خمرا الارواح و ونورا للعقول و و وضاز اهرا للافكار و وجمالا جليا للخيال ، تألمّ تالمناثره الارواح و المحافي ، اطمأ نت القاوب ببيانه الوافى الشرحت الصدور ببشائره الإرواح بعله وره الصافى ، اطمأ نت القاوب ببيانه الوافى و اشرحت الصدور ببشائره اليفينية ، أقبات العقول خالعة لا نواره ، سيجد الخيال اكبارا لجماله

هد داتا ثيرالقرآن على المؤهلين لرفيح الدرجات ، عرجت به الارواح الى فسيح الملكوت ثم أشرقت على حظائر العزة ثم خشمت وخنمت عندما أشرقت أنوار الجبروت: أخى اعا أت كلم على قدر ماشهدت واعاهى قطرة فى في عصفور من محيط أعظم من الله الاسرار وأست تففر الله بل هى فطرة صفيرة فى في بعوضة من هدا المحيط الاعظم الاسرار وأست تففر الله بل هى فطرة صفيرة فى في بعوضة من هدا المحيط الاعظم اللهم عفوك ومففر تك وهذا قسط النفوس الطاهرة سرقوله العالى (ان الذين قالوار بناالله ثم استماموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافواولا تحزنوا وأبشر وا بالجنة التي كنتم توعدون تحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا و فى الا تخرة والمح فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلامن غفور رحيم ) وسرقوله سبحانه وتعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات نزلامن غفور رحيم ) وسرقوله سبحانه وتعالى (من بردالله أن مديه بشر صدره اللاسلام ) وقوله سبحانه وتعالى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحيه ومنهم من يعنظر وما بدلوا تبديلا لي تجزى الله الصادقين بصدقهم ) وفوله معالى ( ألا ان أولياء الله يعنظر وما بدلوا تبديلا لي تجزى الله الصادقين بصدقهم ) وفوله معالى ( ألا ان أولياء الله يعنظر وما بدلوا تبديلا لي تجزى الله الدين آمنوا وكانوا يتفون لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى

الآخرة لإتبديل احكلمات الله ذلك هوالفوز العظلم

أخاطبك أيها الاخ على قدر ما يقبل عقاك وما يتمثله خيالك وما ينتقش في لوح نفسك فاذاأ نت قبلت كان لك حظ من تلك الانوار وقسط وافر من تلك الاسرار: أنزل الله تعالى القرآن على أمة جاهلية لا أعنى العرب فقط واكنى أقول ان كل مدن الارض ف ذلك الزمان بين مدن جاهلة أومدن فاسقة أومدن مبدلة أوضالة ولم يكن ثَم فضيلة عمناها اذالاعمال الفاضلة قد تصدر عن القردة والخنازير والنسائيس والفيلة والنسل والنحسل والجرذان أيضاواكن لانحكم أنهافض يلةوانماهى أعمال ألهام فطرية وكذلك كانت الفضائل التي تصدرعن الانسان انماهي إلهامية فطرية لم يقصدها تزكية للنفس ولاتصفية للخيال ولم تصدر عن روية بالفكر: وأنت أبها الاخ معي في هذا حساوه مسنى لوجردت نهسك من حظك وهواك: ماهى المدن التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينمدن جاهليةعر باوعجما أومدن مبدلة نصارى ويهودا ولوأنكأثبت كى فضيلة بممناها في مدينة مالشخص ما بالاستقراء لاجبتك أن تلك الفضيلة لم تصدرعن قلب مؤهل بريدال كالات النفسانية عالم بقدر رتبته في الوجود ومنزلته في الكون متيقن بيوم الحساب راغب في ملاذ الروح حقاعا مل لخدير بني الانسان ولكن انظر نظرة حكيم الى تلك للدن بعدشروق تلك الشمس وتأمل كيف سرت فهاالرو حالا لهية كما تسرى النار في الخشب اليايس فنوعت الافسكار وطهرتالنفوس وجملتالاخسلاق وحسنت المعامسلات وجملت الانسان أخالانسان . انظر كيف صار بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومى وحارثة وزيدبن حارثة وأسامة بنزيدوأ بورافع النو بى رضي الله عنهم أعة هــدى وشموس بيان وقادة المؤمنين وهم ممن تعلم نسباو حسبا ومنزلة وقدرا . جاءا لحق فحق الباطل أصبحت التيجان نحت الاقدام ولا بسوها عبيدا \* بم ذلك و لم ذلك أ كل الجواب اليك وأنبه فكرك الىفهم قوله تعالى ( وماكنا مهلك القرى الآوأهلم اظالمون ) لم تقف أنوار الاسملام على التأثير على المقول والنفوس والخيال والبصائر واكنها أشرقت بممنى أكمل فجملت الزواجر والحدود حصوناما نمة للشروأهله كابحة جماح أولى الطغيان ماحقة أهل

الظلم والفساداقرأ قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) وقوله تعالى ( من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا) وقوله تمالي (النفس بالنفس والمدين بالمين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) وقوله تعالى ( انما الخمر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) وقوله جلمت قدرته وقوله تعالى ( السارق والسارقة فاقطموا أبديهما ) نزل القرآن فجــ ذب النفوس الطاهرة بمــا سنه لهامن أنواع التزكيةوما كاشفها بهمن النعيم المقيم الابدى والفضل الواسع السرمدى وحظرعلى النفوس اللقسة بماجعله عقو بةلهافى الدنيامن الحدودوالز واجرحتي كان التأبير بالقرآن على كل نفس فكانت روح القرآن النورانية سارية في كل تلك الارواح الكاملة والنفوس الطاهرة وسيوف القرآن الماضية مساولة على الاعناق الطاغية والقاوب القاسية . نزل القرآن لسمادةالمجتمع بمسسل سسيفاليقهر الناس على اعتناقه وانمالن بآل الفسادو يمحو السباب النفرقة والمنادحي أمرنارسول اللهصلي اللهعليه وسلم أن نعامه لأهل الذمة بما نعامل بدأ نفسنا فكانسيف الاسلام رحةلا نقمة وسياطه نعممة لاشقاء وآلامه لذة لاعناء فكيف يكون حال المجتمع الانساني ان لم يغنه الله بتلك الرحمة الواسعة : أكل الجوالين أ اليك أيها القارى الحكيم : لاأبعد بك، هذه سيرأ تمته وأخبار علما له وأعمال رجاله لم تعظيم منصحفالتاريخ وهذه آياتالفرآن شموس مشرقة لم يعتورها تبديل ولا نغيسير و لمبذهب جمالهاالىلى نأويل وتفسسيرفحرد نفسكمنءصيتكوحظكوهواك واقرأمتأملا وفكر متدبرا وتناول من هذا الطهور بقدرما وهب الله لك من العقل أو بنسبة منزلنك من الوجود ثمقم شاكرار بك على هذاالمنزل الالهي بالرحمة الواسعة والشفقة والحنانة الحقيقيتين ذاكرا آلاءه فاكرا في آياته حاضرافي معينه لنزقي الى أو ج كمالك وتكون حلية للملكوت الاعلى وشمسامشرفة فيعوا فالمرش العظم أوانسانامنه مافي جنات الخلد باشهي وأجمل وأكل الملاذالحسية والمعنوية!! ووفاءللموضوع أبين لكأيها الاخ البار أيدنى الله واياكبروح منهأم اخفى على كشير عن لميذق حلاوة الاسلام والايمان من المسلمين وهوأن ماتراه بعين رأشك من الخبرعات والصناعات والفنون والعلوم التى بسمونها عصرية هى بعض نتائج القرآن المجيد وقطرة من نعمة الله علينا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: برهان ذلك أن احكام الاسلام أوجبت السمى على الرزق وحصرت وجوه ذلك فيا يكتسب من تجارة أو زراعة أوصناعة أو عمل بدنى أوغنمية أوميراث أوهبة وجمل ما يكتسب بالعمل أحل الحسلال وأطيب الطيبات وأمر ناالقرآن الكريم أن نتفكر فيافى السموات والارض وأن نسمى بجدفى اخراج كنوز الكائنات

وأخبرناصلي اللهعليه وسلم أنالحكة ضالةالمؤمن يلتقطها حيث وجدها وكانصلي الله عليه وسلم يعجبه الحسن من كلشيء سر قوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله يحب العبسد المتقن عمله ) وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تعلم الصناعة والعناية بالزراعة ودليــ لذلك أنه صلى الله عليه وسلم جمل فدية بعض أسرى قر بش تعليم بعض المهاجر بن والانصار السكتا بة. وأمر نالله سبحانه وتعالى باعداد العدة والفوة ولا تكون هـ نده السدة والقوة الا ا بالصناعات التي بها قوة المجاهدين في سبيل الله وحماية تفور المسلمين : فهم سر تلك الاحكام الخلفاءرضي اللهعنهم فنهجواعلى هذاالسدنن القويم والطربق المستقيم حتى تنبهت أفسكار المجتمع الاسسلامي وكان العرب اذذاك قليلين والذين اعتنقوا الاسسلام وأهل الذمسة كثيرون فانتشرت تلك الصنائع بين من اعتنق الاسلام من الامم الاخرى وبين المساسين وبلغت درجةر قى الصناعة مبلغاحتى كان طبيب الخليفة فى زمن من الازمنة نصرانيا وعمال بيت المال من أهل الدمة وقويت تلك الروح في المجتمع الاسلامي حتى ارتقت الصناعة رقيا بلغ مبلغاأ دهش عقول العالم باجمعه: ومن اطلع على آثار بعدادوالانداس ودمشق وغرناطة والمراق وباب السمادة عاصمة المسلمين الاتن ومصرالحروسة ومافيهامن أحكام الصناعات ودقائق الفنون والخمترعات وغرائب العلوم بالحمكة العمليمة وخفيات الفهوم في الحمكة النظرية يملم حق العلم أن مايراه الا آن بعيني رأسه في كل المدن سواء كانت في الشرق أوالغرب انماهي طلمن وابل القرآن ورذاذمن هاطل السنة المحمدية:

أول من سعى فى نخطيط الارض بالتحقيق خلفا المسلمين كما تقدم وهاهى الكتب (م - ٣)

الاسلامية لاتزال بحارا يفترف منها غيرالمسلمين وينسبون لانفسسهم ولايزال الفرت مع ما بلغ من اتقان الصناعات طفلا صفيرا يرضع من لبان الملوم الاسلامية والعلوم العربيسة والا تارالشرقية: نزل القرآن فسوكي بين الناس وأمر بالالفة والتحابب وحث على عمارة البلاد وسعادة العبادلا فرق بين المسلمين وأهل الذهة فاطمأ نت القلوب وأمنت وأستزاحت العقول والافكار فعملت . ولولا الاسلام لبقي المجتمع الاسلامي هاو يافي مهاوي الجهالات والضلالات. فبالاسلام عمت الرحمة المجموعة الانسانية. وبالاسلام فتحت كنوز الكائنات وظهرت خواصها. وبالاسلام سمتتالنفوس وزكت وجالت العقول في رياض تلك الا آثار واقتطفت: وانى على يقسين تام أن المجتمع الانسانى اذا تخطى خطوة أمامه فانكشفت لهأنوار الحكةالعملية والنظر يةلا ببلجت لهأنوار تدعوه الىأن يكون الاسلام هوالدين حقاوالقرآن هوالامام صدقاوا كنها حكة بالفة وتقدير إلهي بهدى الله الاسلام على المجتمع الانساني وكيف عرخيره من اعتنقه وه ن لم يمتنقه وذلك لانه دين الله حقا و رحمته الحقيقية التي تفضل بها على بني الانسان و لعمته الواسعه على كل مخلوق : وقد تقدم لك فهاسبق أن الاسلام رحمة الكل موجودذي كبدر طبة فان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرحمة الـكل محلوق وأمرنا صلى الله عليه وسلم بحسن رعايتنا لمن استزعانا الله ومااستزعانا الله : 🗽 لعلك أيها الاخ المهندي بنو رعفلك المسترشد بضياءفكرك زالت عنك ستارة الوهم المسدلة 🏄 على نو ر الفكر فايقنت يقينا أن ماتراه من الزينة والصناعات والفنون والحكة العاليمة لم يكن الابمد شروق تلك الشمس الالهية وأخشى أن تنوهم اني أجهل ان رجالا قبل الاسلام جالت أفكارهم في هيادبن الحكة العماية والنظرية : نعم ولكن على غير أساس متسين وعلى غيرهدى: ولولاأن هذا المختصرلا يتحمل لا وردت لكما بحثوا عنه وما تكاموافيه من مباحث الحسكة وكشفت الثجاية الامر فعامت حق العملم أنها أوهام انبعثت أشعة أنوارها على ماأحاطبها من الماديات فجالت جولة حق اذاقر بت من فناء أسرار الك الا "ثار أنعكس دخان تلك النار على الخيــال فمثل ظلمــةو راءالمـادةسرقوله تعالى ( يامعشرالجن

والانس إناستطعتم أن تنفذوامن أقطارالسموات والارض فانفدذوالاننفذون الا بسلطان فبائي آلاءر بكاتكذبان برسل عليكماشواظ من مار ونحاس فــــلاننتصران) وكيف ينتصرون ولمتنمح حجب الاوهام عن العمقول لتنفذ أشمة أنوار العمقول السلمة فتخرق سياج المادة بكال التوحيدو نور اليقين وسلطان أاملم بالله تعالى . لعلك اذاقر أت ماقاله الا وللم الله والمال الله الله وفي خواص بعض النباتات والحيوانات وفيها استنتجوه من نظر يات هندسية ومبادحسا بيبة قات تلك العلوم الرياضية التي تزكى النفس. و آمَم هي نزكي النفس في طلب الزيد من الدنيا والانفسماس في الشهوات البهمية ولكن هل عنح نمسك موهبة تفكر بها فيسرالا يات في الارض والسموات وتعلم ماحق العلم سرالحكة التي لأجامها وهب اللهالا نسان العةل وسخر لهما في السموات وما في الارض ما خرجت الحكة . عندهم عن فكر يحول في ضرور يات لا بدمنها للا نسان بحياته الدنيوية لا للفضائل والمنافع العامة لبني الانسان دنيا وأخرى : نزل القرآن فجعل كل فرد من أفراد المسلمين طبيبا حكما صانعامف كراعلى النفس ينافس في الفضائل حق ساركل فردمن أفراد المسلمين أمة عظمة فجمع الطب في كلمة قوله تعالى (كلواواشر بواولا تسرفوا) وجمع الاقتصاد المالي والسياسي فى كامة ( ولاتجعل يدك مفاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وجمع مكارم الاخلاق كلها فكلمة (خذالعفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين) وجمع فضائل النفس وكمالاتها في كلمة (الذين يننقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس) وبين الحكة الفدسية والميل الى الكال الاكل واحتقار ماسوى الكالات العلية في كلمة واحدة ( قل هوالله أحداله الصمدلم يلدو لم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) وحقّركل كائن في عــين المؤمن الكامل اجلالا امظمته واعلاء لكبريائه ( الدّين ببالمون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون أحدا الاالله) وقوله تعالى (ياأج االمدثر قيم فأنذر و ربك فكبر ) أمرنا أن نقول كلمة في كل يوم فوق الخمسين مرة نحمل تفوسنا فوق الملائكة وهي الله أكبرلا يقولها حاضر القلب ألا واعجىمن عين بصيرنه ومن عين رأسه كل صغير وكبير وأحاطت به المزة وسرت في سو بدا عقلبه سرقوله تمالى (وللمالمزة ولرسوله وللمؤمنين) : هذه هي المطره التي في فم

المعوضة ياأخي من هذاالحيط اللجي فاد نُ واغترف وأنيب الى الله واعترف. ولولا أني لا أرمد أن أشق علمك بالاطالة لما وسعت الك الاسرار أسفار ومحلدات ، والقد سبيحانه وتعالى أسأل أن يُحِملك أم الاخ المسترشد عن تكفيه قليسل الحكة متسعى في خلاص نفسك بالتمسك بشرائع الاسسلام وترك ماو راءهمن الاتراء والاوهام لتنال السعادة الابدية وتفوز بقسط وافرمن الحظ في الدنياو تكون عمن عمل لخلاص هسه وأنجاد الله من حبس حسه وحظه أنه مجيب الدعاء: وتذكر ياأخي جماني الله واياك بجمال و رائة الابياء والمرساين عليهم الصلاة والسلام أنالانسان بمدمم فةهذه الواجبات كامالا ينال الكالات الفدسية حفاالا بمسد أن يعمم الواجب عليه ابني نوعه جميما الذي هو فوق الواجب لجميم الناس المذكو ربمد الواجب الامام الاعظم ف آخره مذاالختصر لان الواجب الآخر واجب أخدال في لرغد الماشة وحسن المعاملة وصفاء الحياة وحقيقة المعاونه . وهمذا الواجب أبها الاخ واجب على الذي أحياه الله وجعل له نو رأيمشي به في الماس . هو الواجب الحميقي الذي يقوم به العلماء الراسخون فى العملم والعار وون الربانيون والمخلصون الروحانيون وهوسرفوله سبحانه (ولتكنُّ منكمًأ مة بدعون الى الخسير و يامرون بالمعر وف و ينهون عن المكر وأولشك هم المفلحون)هذا الواجب ياأخي أيدك الله بروح منه هوالواجب المفدس . فاذامُن ۗ الله عليك بنلك المواهب العالبية والخصوصيات الهاضلة وجملك الله كجلل العزائم التي تـكون بها من أهل الرضاأ والصمبروحلا له سبحانه وتعالى بزينة الحكة والمعرفة وكشف لكحقيفية الدسيا وعرفك قدرهافقمياأخيباذلا َمافىوسمك لنجاةأخوتك المؤمنين أوَّلا مما ألم ّباحالاً قهم أو بعاداتهم ممايخالف سنةرسول اللهصلى اللمعليه وسلم متحملا باأخى وفهني اللهو إياك آلام همذا العمل الجليل بعز يمةماضية ونفس عالية وهمة لاتفتر. واحرص ياأحي كل الحرص على نحاة أخوتك برحمة و رأفة وصبرعلى البلاء ودعاء بالخير الاعداء آنسافي عملك هذا بربك سبحانه مستمدامن وحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثميا أخي كن حريصا على نجاة غيرالمؤمنين من بني نوعك فاجمل لهم قسطامن لك الرحمة التي من الله علبك بها وادعهم بالحكمة المناسبة وبين طمياأ خي جمال الدين وسماحته وماأنزله الله تعالى على سيدنا ومولانا محدصلي الله عليه وسلم من المكالات التي لم ينزلها على الا نبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم لتكون يأخى من عمّال الله القائمين بامر الله المجاهدين في سبيل الله . واعلم ياأخى أن هذا المقام العلى والمجد الذي من الله به على كمّل أولى المزم من الرسل و ور ته فضلامنه لا هل خصوصيته من أفر ادعباده المخلصيين ممن أنم الله عليهم : فتذبه ياأخى ، وإياك اذا أقامك الله في هذا المقام العلى أن تخدد الى الارض و تتبع هواك و تنسلخ من آيات الله فان من من الله عليه منها المحمومات والعدد اوة على الناس كان المواهب فانسلخ منها بالممل الى حظ فان أو بفتح باب الخصومات والعدد اوة على الناس كان كن قال الله تعالى هيه (وا تل عليهم منها الذي آيناه آياتنا فانسلخ منها فا تبعه الشيطان فكان من الفاوين ولوشئنا لوفعناه بها ولكنه أخلد الى الارض وا تبع هواه فثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا با ياتنا)

ايس الداعى الى القدحة مقالا من كشف عن جمال الدين لا عدائه و بين محاسنه لهم حق ألفوه بعد أن جدد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوته المؤمنين و نشلهم من أو حال التوحيد و بين لهم الطريقة المستقمة فسلكوا عليها ، فهذا هو الوارث حقال سول الله صلى الله عليه وسلم ونو رالله المبين الذي جمله الله حجة على عباده و حجة للمؤمنين وشهيدا بوم القيامة على الناس عالم تاه الله من العلم والحكة ، أكر رلك يا أخى التنبيه أن سكون بعد أن يقمك الله فهذا المقام متلاداً على الله والحكة ، أكر رلك يا أخى التنبيه أن سكون بعد أن يقمك الله وجهة الله نيل فضل الله و رضوا نه مستدر "المطاء من الله فرحاً بالله الله في على الله مقبل الله و رضوا نه مستصفرا نفسك في عينك وان عظم الله في عيون عباده بكايت على جناب المتدس الا على مستصفرا نفسك في عينك وان عظم الله في عيون عباده بعون ذلك يا أخى بمعناه الحقيق الا اذا كان الله و رسوله أحب اليك مما سواهما وكنت يكون ذلك يا أخى بمعناه الحقيق الا اذا كان الله و رسوله أحب اليك مما سواهما وكنت تحب المرء لا تحبه الالله و تزهت سرك عما يشغلك عن الله وطهرت سر برتك عما يلفتك عن الما في جل جلاله ، عند ذلك يا أخى أبشرك بنزل المقر بين ومشاهد الحبو بين والا تصال بلا نبياء والعمد يقين والشهداء والصالحين وهو المجد الحقيق الذي تتشوف اليه النفوس الزكية والارواح الملكية

أسال الله تعالى أن يمن علينا مهذا المجدمنة محفوظة من السلب وأن يديم لنا المزيد من هذا الفضل العظيم والمجدا لحقيق أنه هو المعطى الوهاب الكريم التواب وصلى على الله سيدنا محمد وآله وسيم آمين

#### ﴿ بِهِجَةُ النَّفُسُ وحظها وشهوتُها ﴾

الهجة للنفس الملكة والحظ للنفس الابلسبة . والشهوة للنفس الحيوانية . فاذا تحلت النفس الملكية بجقيقة العقيدة ولاتكون منجية الااذا نلقاه اللؤمن من القرآن الحكريم وتزكت النفس الابليسية بقهرها مخوف العقائب وحرمان الثواب وطهرت النفس الحبوانية بالاعتدال فحميع مالابدلهامنه ممابه فوأمع اومعرفة المضارا لحقيقية والمنافع الحقيقية معرفة محسوسة للفكر وحصل ائتلاف بين الفوى ونوع مشاكلة لاحتياج كل نفس الى الاخرى فى تكيلها و بلوغهاالغاية المطلوبة وخوف كل نفس من الاخرى أن يكون لهــــالقهر الحقيقي على جميم النفوس فيكون ذلك مؤدياالى نعص الكالات الانسانية التي ينالها الانسان في الدنيا بالنسبة لانه خليفة عن ربه سبحانه وحرمان من كالات الاخرى التي أعدها لهربه سبحانه وتعالى لاحبابه المقر بينمن الرضاوانهو زوالرؤ ياوالشهودومالاعين رأت ولاأذن سممت ولاخطرعلى قلب بشرمما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون . فان النفس الماسكية اذاقهرت النفسين الاخريين أضرالا سان بدنياه وهوه طالب من حيث أنه خليفة عن ربه مطالب برعاية مااسة نزعادالله فيسهمن العمل النافع والنظر الصحيح والعسلم الذي تطمئن به القلوب حق تتحمق كال الخلافة . و بقدر ما فاته من حقوق الخلافة يفوته من معرفة نفسسه ومعرفة ريدسبحانه وتعالى ومحرم من منازل الافرادا لخلفاء واذا تسلطت النفس الإبلسية عليمه أذهبت منمه نورالق وأخلدالى الارض أرض القطيمة وسعجن البمد وكان أقلمن الانعام وأضل منها سبيلاو يكون حرباعلى نفسمه وبني جنسه وعدوا للحق وأهله عونا للباطل وأهله بل يكون هوعين الباطل فمسخ بعدأن كان في أحسن تقويم و يصميرا بليس فى أسفل سافلين . أعود بالله من السلب بعد العطاء . واذا غلبت النفس الحيوانية صارشهوا نيا و يكون بحسب ما غلب عليه من النفوس ، فقد يكون كالخنز برشهوة للنكاح وكالنملة حرصا وكالثعبان أذبة وكالثعلب خشلا وكالسبع افتراسا ، لا يرعوى ولا يرتدع حق بهدم صورته هادم اللذات ومفرق الجاعات ، أسال الله تعالى الحفظ والسلامة من سلطان الحظ والحوى

روح النفس في رياض حلاها \* وتجرد عن ميلها وهواها واصرف الوقت في نوال نفيس \* ذاكرا فاكرا لنيل صفاها زكها بالية بين تصفو وترقى \* وتجرول بالفهم من ممناها شاهداً مابدا من الحسن وانهض \* بحهاد فحقها في رضاها واهددها للصراط بالقهر عنها \* وتوسط في السير عندوفاها سدة المصطفى صراط قو م \* حصن أمن لمن يروم ماها يد \* \*

النفس طهرتها سكون للعملى ﴿ وَ زَكَاؤُهَا ثَقَةَ بَمُولَاهَا الولى وَ الْفَلْبِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

جلاالنفس بمديقينها بشهودى \* و رفعتهاعندى بحفظ حدودى وطهرتها التحقيق بالفيب عندما \* تناول راح حقيقة التوحيد و بهجتها مرأى جمالى منزها \* بمرآة هدذا الكون لا بقيود لديهاهى النفس الزكية جملت \* بسرفلاح أو بنو رشهودى (النفس)

هیکلی عالم کمیر ونفسی به صورة الحق فی صفائی و آنسی وفؤادی ما بین عنصر جسمی به ومعانی سری کمیزاب قدسی برزخ حاجز یاطآف حالی به و بسری دُرَّیُ کشفی وشمسی

وأرى القلب عرش سرالتجالي ﴿ وَالشُّوَيِدَا قَدَطُهُرَتُ مِنْ رَجِسَى هيكلي مظهر صدفير واكن \* فيسسم سرلايشمه اللرأسي فه كل الوجود اطوى وتحل \* لي الحالي فمسه بلا قيد حسى ضاق كل الوجود علو اوسـ فلا ﴿ وَوَسَعْتُ العَلَى " وُسَـعَةُ أَنَّسَى عاكم القلب كل عالم عالم ن وعالم الروح في حظائر قدسي كل مافي من ممان وحكم «غيب عن كل مَلْكُ وحدَّس كل مافي الوجود سُخّر فضالاً \* لمان ٍ ظهرت بصورة نفسي قلسي البيتُ عامر بالمجالى \* ظاهرى العرشُ وهولو حُوكرسي لو م محفوظه و کرسی جسد لال \* ال وعرش الر مخوت فی مهم درسی هيكني عالم وعسمه ونور ﴿ وشمه الممن غميركدو بأسى صوَّرته بد المسلم" نعالي ﴿ صورة ۗ جمَّالت بحسن وتمنِّسي آه لو فك رمن الله المبانى مد عن معاسيه لم أجاور رمسي ياشموسا بهيكلي مشرقات \* أ بفضل أشرقت أم ذا بحسى أنت نور وهيكليمـن مبان \* لست منشكلهولست بحنسي أنا في حميرة مشوق ممسنّى ﴿ كَيْفَ أَرْأَي حَمَّ يَضَي عَبِقَدُسُونَ ذاك غيب لو يَكشفا سرمعنا ﴿ وللاح الحف العدمل ونفسى

# ﴿ المسلم الحقيق أمة عظيمة ﴾

المسلم الحقيق هوالمسيلم أمردته تعالى تسليا حفيقيا عن تبصرة وهدى ومعرفة وبيان م نظر بنو رفله على نفسمه فعلم حقيقة عجزه اذا اشمنغل بند بير نفسمه وتحقق قصوره الذاتى اذا اقتصر على رؤينه عن ادراك الكالات الى أعدد الله تعالى للمسلم الحفيق ونيل السمادة الابدية الى وعدالله المسلم بها في جوار حضرته العلية ومنازل رضوانه و تحقق اضطراره الى نيل

الكالالأنيوى والاخروى اللذكن بفقد أحدهما يحرمهما لان طلب الدنيا للمسلم بالمهنى الحقيق والعمل فم اطلب الا تخرة ولله تعالى وعمل لجنابه العلى سبحانه . وأن المسلم مطالب بحقوق بفدرأ نفاسه لا يمكنه أن يقوم بجميعها اذا أهمل في تقسمن أنفابسه أوظن لجهله أن السمادة قاصرة على عكوف الهم على عمل واحددون غييره فانه بذلك يضييم الدنيا والا تخرة وكيف لأوهوكما أنه مطالب بحق عليمه لنفسمه من تدبيرها وتزكيتها وتفوتم معوجها وحفظ الصدحة علمافهوكذلكمطااب بحقوق مثل هدده الحقوق أوأوكد الكلمسلم من المجمع الاسملامى العام أين كان المسلم وكيف كان بحيث تتفاوت الواجبات امابتد بيرخاص ومعونه أوبتد بيرعام ونصيحة ومشو رةبحيث يكون كلمسلم لكل مسلم خزانة مدخرة عند الحاجة أن بمونة أو بنصيحة أو برأى أو بمنع عن ظلم أو بتضامن على احياء سنة أومحو بدعة وضلالة أومشاركة بالضمير والشمو رالذي يطلق الالسنة بالدعاء والتضرع الى الله اهالى أن يكشف السوءالذي لا قِبل للكل بدفعه عن أنفسهم . و بهذا يكون الحِمَم العام الاسلامي كجسدواحديمثل كلفردمن أفرادهم عضوامن الاعضاء فيكون الامام الاعظم لهسم هو القلبوكل فرد بقدره نزلته عضومن الاعضاءالباقية وبذلك يكون كلمسلم منهم كاملاف اسلامه عاملاللد نياوالا تخرة عاملامن عمال الله المخلصين بل و يكون كل واحدمهم خليفة ارسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام عمني من معانى الرسالة و يكون المجموع با كمله صورة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعانيه صلى الله عليه وسلمؤاحوالهصلي الدعليه وسلمو يكون كلفردمن افرادالمسلمين كانهفي معية رسول الله صالى الله عليه وسلم لا نه متجمل مجمال اهل معيته صلى الله عليه وسلم متصف بما وصفهم الله تعالى به رضى الله عنهم و منا يكون السلم الواحدامة عظمة قوية لانه جاهد نفسه مجاهدة في ذات الله حتى تحققت ان الله تعالى اولى بهامنها واعلم بخيرهامنها واقدر عليهامنها وان العقل الانسانى وانكل والفكرالا دمى وان رقى لا يستمل بادراك ماهو خدير في الحقيقة و نفس الامرولا يقتدران يقهرالنفس على الاعمال التيبها نيل السمادة الحقيقية لماجبلت عليمه المنفس من حب النز و ع الى الملائم والرغبة في العاجل فكا نت احكام الله تعمالي و وصاياه

وتعاليم رسول اللمصلي الله عليه وسلم وهدى اسحابه رضوان الله عنهم والتابعين لهم باحسان هى المراقى التى يرقى بم اللسلم الى منازل السمادة الحقيقية في الدنيا والا تخرة و نيل الخيرالحقيق فى الدنياوالا تخرة ، فلو أن مسلماوا حداجمل القرآن امامه وحكم على نفسه بوصا يارسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى بدى السلف الصالح محافظا على الكتاب والسنة عاملابهما حقالعمل فانه بمفرده يمكنه أن يسودمن هو بينهم وأن يجملهم جميعا يدينون بدينه و يعتقدون اعتقاده لانه باتباعه للقرآن الشريف وعمله بالسه يكون عاملانا فعالنفسه ولجبع بهي جنسه بالشفقة والرحمة والفضيلة والنصيحة والارشاد والممونة والمشاركة لان المسلم الحقيق أوجب عليمه القرآن أول ما أوجب تعلم العسلم الحقيق النافع للدين والدنيامعا . فيتعمم العقيدة الحقة والعبادةالمطا بقة للسسنةوالاخلاقالكر يمةالتيهىأخلاق رسولاللهصلي اللهعليهوسسلم والمعاملة الحسنةالق تحبصله يألف ويؤلف والفنون والصنائع التىتنفع بنى جنسه لينتفع بم لديهم ممالا بدمنه لهحتى يكون نافعامنتفعاو يكون ما يقدمه لغيره من المنافع أعم وأنفع مماينا لهمن غيره و فسلم مثل هذا اذاو جدمنفر دابين أممن النصارى أوالمهودأ والحجوس أوالامم المتوحشة لابلبث الاقليلاحق بكون كشمس مضيئة يستضيءبنو رعقيسدته الحقةاالمفليةو يقلده فى أعمى لدالنا فعة وأخلاقه المرضمية ومعاملته الحسسنة ومزاياه الجميلة كلءن رآه أوسمع بهلانم أنسان تكل مجمال بشمناق اليمه كل انسان و يدعى أنه متكل به ولوكان في دركات الجمل بي والشرور لان الانسان بفطرته عدح الخير ويذم الشروأن عمل الشرور. ورب قائل يتول أنانري أكثرالناس أعداءللر سل علمهم الصلاة والسلام ولو رثنهم القائمين ليجديد سننهم فاقولله مليكن أكثرالماس أعداءللرسل وانحا أعداءالرسل هم المتسلطون على العامة بالقوة القاهرة أولدعوىالصبغةالدينيةبالزور والبهتانونرىالعامة يقلدون الزعماء يغيير روية ولاغييز بين الحق والباطل واكن بعدظهو رالحق وانبلاج أنواره تتقلص ظلال الباطل وتنجذب القلوب الى الحق. وكم هوت عر وش ماوك ومالت تيجان عن الرءوس و فلقت هامات ملوك بايدي أعوانهم وأنصارهم والممضدين لهموالمتعصبين لهم عند ماانبلجت أنوارالحق وأشرقت على القلوب وأسكرت النفوس بماثلة جت به القلوب عند ذلك تنجذب

النفويس بكليتها الىالحق وترىمن كان يمنعهاعنه ويزين لهاالباطسل كانه أوقعها في الشقاء الابدى وأبعدها عن السعادة الدائمة فتقوم منتقمة منه ماحقة له ولز ويه. فالمسلم الكامل منفردا يتلذذبالا لامويفر حبالشدائدوي يلالى المصاعب ليقينه أنها تنتج السمادة الحقيقية له ولبني جنسهو يفيدالدالم باجمعهمن نوعي الانسان والحيوانات خيراعاما وعيشةطيبة في الدنياوسـمادة دائمة فيالا تخرة: لفائل أن يفول اذا كان المسلم منفر دالا يقم بين قوم يخالفونه الاقليلاحق يصيرمقندكي بهمن الجميع أومن عقلائهم فلوكان هذاكما تقول فمالنا نرى أر بسمائة مليون مسلم كام يقلدون غيرهم وهم أ فسلم م يعتقدون أنهم لاعكنهم الاستقلال بانفسهم ولاتد بيرمصالحهم الااذاأدار شئونهم غيرهم ونراهم بسارعون في تقليد الاممالاخرى الذين يخالفونهم فيالدين والعقائد والاخلاق والبلاد والهواء والمسلمون جميماً الا أن كمالة على غيرهم يممل فهم بفسير كتابهم و يحكم عليهم بفيرسسنة نبيهم : القبيع شرعاصار حسنالد بهم والحسن شرعا صارغيرمالوف لدبهم، وهذا المشهود الحسوس يغاير ما تقول فأجيبه قائلا أنك بعدممر فتك بالمعانى والصفات القلا يكون المسلم مسلماً الابها يمكنك أن تحكم أن مجو عالار بممائة مليون الذبن تسمهم مسلمين لواجتمعوا جميعاً لم يشلوا مسلماً بمناه الحقيق لان مجموع المعانى التي يتمسكون بهامن الوصايا الاسلامية بعض أعمال بدنية معنادة بجردة عن روح المرادمنها . وجميع الوصايا الاسسلامية أهملت أو أبدلها أهل الاغراض والحظوظ بماتأولوه بآرائهم الملائمة لهمأو فلدوافيه أهل الجهالة والبدع حق صار الاسلام غريباً بين أهله وبذاتتحقق أن الوصايا الاسلامية لوتمسك بهاواحد لامكنه أن ينفع أمة عظيمة . ولو أن جماعة عسكوا بحقيقة الاسلام وفهموا أمر الله سـبحانه وتعالى هن تنزيل أحكامه وبيان حكمه والمرادلرسوله صلى الله عليه وسلم لملكوا المعسمورة ودانت لهم أكابرملوكها وأذلوا أعداءهم والملك أيها المفكر تقول أن أربعما تةملبون لابدوأن يكون بينهم أر بمةملا يين فهموا أسر ارالشر يعة واستبصر وافي أحكامها وحكمها فلم لم تدكون منهم هيئة تبتر و حاليقين وتحدددارس الاخلاق وما أهمل من السنن الاسلامية وهل السواد الاعظم من أهل الطرق والعبداد وطلبة العلم كل هؤلاء ليس بينهم من أدرك تلك المعانى وفهم

روح الشريعة حق كان يوجدمنهم من يحدد للمسلمين أس دينهم فأقول: معسلوم أن الامة لاعكن أن تنشر ببنها الصمناعة الحقيقية المؤسسة على القواعد العلمية والاصول التبجر يبية الابصانع انكشفت له أسرار الصنعة وتحقق من معرفة ما ينتج من المنافع والفوائد والمضار وفهم فهما حقيقيا خبريه الشااصنعة وبذل للتحصيل عليها فيس زمنه ونفائس أمواله وفارق لاجلهاعز يزأوطانه وأقرب أفار بهمعتقدا أن ما بناله خيرمن النفس والنفيس وخميرمن الوطن والاهل ثم يرجع الى وطنه وأهدله فينشر ينهم المثا الصامة المفيدة النافعة فبصبحون جيماصنا عامتقنين وأن فم يوجدهذا يكونوا في صناعتهم بحسب ما يحسنه لهم حالهم في الضرورة والرخاء ، فهل لواجتمعوا جميمًا يتناون هذا الصانع منفردا ، لا : فكذلك ترى أن بين المسلمين كثيرين مؤهلين لان يكونوامسلمين للمني الحميقي وأكثرهم أهدل التسليم والانقياد الذين يسلمون أنفسهم الملماء السوءود عادة الضملالة معتقدين أن ما شعلمونه أوما يلقي اليهمم أوما يؤ مرونبه هو روح الاسلام وحمينه والحقيقمة أن كل ذلك الإهل من الدين في شيء فان القرآن الشر بف والسنة المحمدية السمحاء الحنيفية البيضاء ودبينا أوصاف المسلم وأعماله القابية والبدنية والماليةمنفردافي فسدومع افرادعا ئلتدومع جيرالدواهل فربته ومع اهمل الامصار ومع كل المسلمين أين كانواوكبف كانواو منامسترلة كل فردمن أفراد السيامين بالنسبة لبفية السلمين . وفدو صف الله سبحانه والعالى في كشرمن آيات القرآن و بين أَضَّافِها تهم فى آخر سورذالهتج و في اوائل الانفال وغيرهم او سين صلى الله عليه وسلم اوصاف المسلمين واخلاقهم ومايحب ان يكون عايه كل فردفي نفسه ومع بقية المسامين في اكثرمن الف حديث منها فوله صلى الله عليه وسلم (كل واحده ن المسامين على ثفره ن ثفو رُالاسسلام فاذاتها ون اخوا نك فاشددلئلا يدخل المدوه ن فبالك بسين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انكل فرد من افراد المسلمين مطالب بنفسه ان يحافظ على السنة والكتاب ولوترك العمل بهـما كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطوبل (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمن طره بوائفه ) فلوأن ار بعين متحققين بالصنمات الاسلامية والكالات الاسلامية لجدد رامحدالاسلام وأعادوه كاكان واسال الله تعالى انبيد يناصراطه المستقم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصدية بن والشهداء وأن يعيذنا من الاقتداء بالمفضوب عليهم من اليهودو بالضالين من النصارى انه على كل شيء قدير وصلى الله على سميدنا محمد وعلى الهوصيه وسلم

#### ﴿ الشفاء ﴾

هوكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الكتاب والسنة من عمل بهما مصدقامة را زكت نفسه وأشرقت عليه أنوا رالية بن فتحقق قد رالدنيا والا خرة فيه مل في الدنيا ليجمعها و بنفع بها جماعة المسلمين لنوال الا تخرة و بذل نفسه لنوال رضاء الله تعالى . وقد جمعت السنة حقيقة العقيدة وأجمل المعاملات وأكل العبادات والقربات والاخلاق والسياسات النبوية التي باسادة الدنيا والا تخرة

وأصل مرض الامة الاسلامية باشي من ثلاثة أنواع وأمراء السوء وعلماء الفتنة ودعادا لجمالة وأمراء السوء وعلماء الفتنة ودعادا لجمالة وأمراء السوء مالوا الى الترف والطمع والغرور وتقرب أهل المفاسد وسرعة الغضب والانتمام واذلال المصلحين ومماداة العلماء العاملين والاشراف المتقين والنفو رمن الموعظة والتحرع في العاملين بالتقوى والاشتفال باللهو واللعب والغفلة عن أمو رالعامة والظلم في جمع الاموال والاهمال في اقامة الحدود لا نهم لا ببالون بعمل المذكر وساعدهم على ذلك علماء السوء الذين اتخذوهم اعوا بالهم وايدى لتنجيز شهواتهم وسيوفا لقطع الحق واحقاق الباطل فشغلهم الظلم عن الاعداد الاعداء كاقال سميحانه (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) وصار الامير لاعدو الهالا النصحاء الامناء من المسلمين فقاومهم واضعف قوته حتى استولى الاعداء على تغور المسلمين لخلوها عن الحصون المانعت والميوش الراغبة في الدار الاتخرة لان الناس على دين ملوكهم و بشسفله اهمات المساعات والتجارات لاشتغال الامة بالوشايات وتفرقة كلمتهم بالتحزب ثم قام علماء السوء فتقر بواالى الامراء بحدل الكلام وتاويل السنة والدكتاب عمليه والدالون على غيرالهدى مع فتقر بواالى الامراء بحدل الكلام وتاويل السنة والدكتاب عمليه والدالون على غيرالهدى مع فتقر بواالى الامراء والشرف حتى غيرالهدى مع فالعالمية والسيادة والشرف حتى غيرالهدى مع

إهالهم الاعمال شرعية والازدراء بالفقراء والعمال واهل الذكر من العارفين واهل علوم اليتين وقد بلغ به ولاء الضالين المضلين ان ابتدعوا فى الدن بدعافر قوابها بين المسلمين واوقع والمسلمدين فى تكفير بعضهم ولمن بعضهم حق بلغ حالهم من العداوة والبغضاء ان تساهلوا فى أه ورالجاعة وإحياء الكلمة وتحدد أمور السنة حتى ذلوا وخذلوا و محذلوا و مهم العدو وداخلهم الشيطان فصار واتبعاً بعد ان كانوا أعمه وسادة لجيم العالم كل ذلك للطمع فى الدنيا وايثارها على الا خرة و ترك الحق و راء ظهورهم طمعاف بالا ينفع فى الدنيا ولا فى الا خرة من الشهرة والسمة و تقوذ الكلمة و دعاع الطمع والفرور وطلب زهرة الدنيالل ان ألفوا كتبا فى بدعهم بردون فيها على الهل الاخدان ص والصدق والتوكل والعلم اليقين والعمل بالحق وسدوا فى الارض بنفر ون المسلمين من أثنهم وقاد تهم حتى اذا تسلط الكافر على بالحق وسدوا فى الارف المالية والرفعي والشرف والا موال والجاه والرفعة ، فواعجباً لكلاب الدنيا الظاهرين في حمل المؤمنسين المتجملين بجمال العلماء الراسحة بين كيف لا ينها عم أنهاهم ولا عنهم عفولهم ولا معمولا تهم ولا أحكام دينهم عنولهم ولا معمولا تهم والد المتابع على المراء المسلمة والدنيا وهدم المنافر والله المراء المنافر والله الماله الماله الراسعة بين كيف لا ينها عم أنها هم ولا عنهم عفولهم ولا معمولا تهم ولا أحكام دينهم عنوالم ولا معمولا العلماء الراسعة بين كيف لا ينها عم أنها هم ولا عنهم عفولهم ولا معمولا تهم والدنا المناب على أمره

دعاة الجهالة: انها يساو واعلما عالسو على جلب المضرة على المسلمين فهم اضرمتهم لانهم عورة على المامة انهم الدعاة الى المدتمة الى الوارثون لا حوال الاقطاب والابدال و يوهمون عليهم أنهم على العامة انهم النفع والضرو يلفتون المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا وعقلامن العلم والعمل للدنيا و ثمانهم يوهمون أن التوكل ترك الاعمال وأن الرضاعد م المعارضة و ترك الناس يعملون ماشاء وا ومنهم من يتقرب الى الامراء أو المتسلطين فيكونون أعوانا لهم على حب العامة لهم والرضا بأحكامهم وأعمالهم لويفهمونهم أن هذا هوالحير وأن هذا فضل من الله و نقمة وهوف الحقينة سخط من الله و نقمة و ثم انهم الطمهم يوقعون العامة في بغض العلماء والا تقياء والدعاة الى الخسير فتعن عمل التفرقة و يقوم كل فريق لمنا وأة الا تخرفت في رفس العلماء والمدعاة الى الخسير فتعن عمل التفرقة و يقوم كل فريق لمنا وأة الا تخرفت في رفس على أهل الحق حق يضسعف و بسارع كل فريق الما المناسطين أو الامراء في ستعينون بهم على أهل الحق حق يضسعف

القائمون بالحق و يختفون و ينتشر الباطل و أول فتنة حصلت فتنة مسلمة الكذاب محوادث الخوارج ثم بني أمية ثم بني العباس ولكن كان نور الكتاب والسنة مشرقاعلي جميع المسلمين و ومن نظر بعين العبرة في مرض المسلمين الا تن وما أضابهم يجدذ لك ناشئا عن تلك الاسباب المتقدمة و دواء ذلك المرض أن يتحد الامراء والعلماء والدعاة بالقلب واللسان على العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحياء سيرة السلف مع الزهد في الدنيا والتو به ببذل أنفسهم وأموالهم في احياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكة والموعظة والا فالله سبحانه له عباد أحبهم وأحبوه يجمل احياء ذلك الامرعلي يدهم لان الله غيو رعلى دينه وسنته وكتابه وسنة بهيه صلى الله عليه وسلم و ما الله بعافل عمل يدهم الظالمون و أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب من النول واله مل والحال وأن يجمع قلو بناعلى الحق وأن بهب لناعنا بة بحيي بهاالسنة انه بحيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصيم و وسلم

### ﴿ تجدد الاسلام سعادة المسلمين ﴾

المسلمون وان كانواقليلا في العسدد والعُدد وكان أهسل المعمورة أعداء لهم بناو ونهم ويكيدون لهم حتى جيرانهم وأقار بهم ومع ذلك كانت تميل التيجان من على رءوس الاكاسرة والقياصرة والتبابعة هيبة لهم و رهبة منهم و خامر الرعب قلوب الملوك في قصورهم والخوف قلوب الشجعان في أكل لا متهم حتى كان المسلم المنفرد كخميس جرار فأخض عوا الامم الحتى وقاد وا العالم وسادوهم و كان القرآن حاكمهم اذاقال لهم أقيم وا أقاموا ولو على جمر الفضا ولوقال لهم أقد موا أقد موا ولوعلى الموت فكانوا لايا كلون الااذا أمرهم القرآن ولا يتكلمون الااذا أمرهم القرآن فالفرآن هوالا مام والقدوة وأميرهم أعلمهم باسرار القرآن وأكلم مف المحمل بالقرآن فاذا سها نهوه واذا نسى ذكر وه فاذا خالف خلعوه وان حكم القرآن بقتله قتلوه لا نا كم الحقيق والحكم المحدل هوالقرآن في المسلم اذا عمل عملا الزمن ألا والعالم جميعه أما مسلمون أو خاضعون أهل ذمة المسلمين و كان المسلم اذا عمل عملا

وقيل له لم عملت هذا يقول أمر في الفرآن فيساله عن الامر فيخبره به فيقول أنى أفهم في هدنه الاكة غيرتلك فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنها بعمله أوقوله كذا فيسسلم له أخوه و يعمل بعده اله وعالمه م هكذا كانوا م كلامهم بالقرآن وعملهم بالقرآ نلاءم ذلك نفوسهم ولم يلائمها م سمدوا وسادوا ليس فى الا تخرة فقط بل والله وفى الدنيا قبل الا تخرة ملكوا الممالك فلم تخرجهم عن التواضع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودانت لهم الا كاسرة والقياصرة وصار وا أرقاءيباعون فىالاسواق وتباع نساؤهم. فكان ذلك أشد فى قلو بهم . موعظة وعلمابدناءةالد نياوحفارتها فزهدوا فهاو رغبوافي الدارالتي لايزول اسمهاولا يبلي جديدها. قام العلما عبالواجب علمهم فزهر والله نيا وخالعوا أهلم اوكانواقد وة حسنة أمام أفراد الامةحتى في زمن الخلفاء الراشدين كان أبوذرالغفاري وأبوهر مرة وسلمان الفارسي وغيرهم يكتبون لعمرس الخطاب رضى الله عنهم جميه أيخو فونه من الدنيا فيقبل منهم وخااه واعثمان بن عة ان رضى الله عنه وقام زيد بن أسامة املى بن أبي طالب عند ماقال له أن رسول الله صحلي الله عليه وسلم قال (من كنت مولاه فعلى مولاه) وطالب منسه موالا ته على معاوبة فمال يأمير المؤمنين أسته ولاى والكني سمعت رسول القدصلي الله عليه وسلم يقول لي أقالت رجلا يقول لا اله الا الله فا مالا أواليك في هذا الامر . وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنـــ في يوم صفين . الهالفتنة وأراد أن لا يقائل فوكرد أبوه بكمب الرميم وقال أنكون فتنة أبوك قائدها . وماحصل لمعاوية رضي الله عنه من النساء اللاتي كن عدحن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﴿ عليهاالسلامُ و يَذْمُن مُعَاوِيةُ رضي الله عنه وما فعله ابن جر يجمع المنصور • وما فعله الفضييل مع الرشيدومالك بن أنس معــه ممــاهومشهور • كلذلك كان عمل العلماء بـ وقد ضرب ابوحنيةة على تولية القضاءمر اراحتي رضي ان يكون عد"اد اللطوب خوفا على نفسه من معاونة الخلفاعمع انهم كانواأ ثمة الهدى . كل هذا نذر من كثير من عمل العلماء الذين رضو ابخدمة العلم والهقرايثارا اللآخرةعلى الدنياو رغبة فى النجاةمنها . وكان المسلمون في هذا المصرلا يمضي يوم الاوتفتح فيه الممالك وتدخل الاممفى الاسلام رغبة وحبافي التمسك بهلارهبة ولاخوفا على ضياع مال اوهلاك نفس ولكن شاهدوامن المسلمين حكاعا دلاوعملامقبولا للعقول

, وحالا تميل اليمالنفوس و زهدافها في ايدى الناس وسلامة ضمير واعلانابالحق والنصيحة لكل انسان حتى كان أضرب الشريف الاميرقصاصا اذا ضرب احقراهل الذمة مع الرحمة العامة والشفقة الحقيقية والماملة الطيبة . فكان المسلم يعامل الذي كما يعامل اهله . انكان كبيراوقره وانكانصنيرا عطف عليهورحمه فعشقتهمالنفوس ومالتاالهم العقولالا اكابرهم من اهل السيادة الدنيئة الذين خافواعلى سيادتهم فانهم تعصبوا لدينهم حفظ اللسيادة الفانية . هكذا كانواو بهذا يكون من بعدهم . أمانحن الآن فقد كثرتمد دناوعُ د دناو مالماولكنا صرناتبها ادلاءلا لقلقا العددا ولضعف الاجسام ارلائن بلادنا قاحلة لاتنبت اولان ديننادين الكسلوالبطالة وترك الدنياوعدمالرقى والاختراع . لا بل ديننا دين العلم والعمل للدنيا والا آخرة . , دين البحث في الا "ثار والفكر فيا اودعه الله تعالى فيها واظهار مكنون اسرارها المنطوية علمها للنفع العام . دين المجاهدة . دين الاخلاق الطاهرة . دين المعاملة الحسنة . دين التوحيدوالاكادوالا نتلاف . دين الرحمة والشفنة . دين العمل المافع والسعى في الهفع العام لجيه خلق الله سبحامه والرحمة حتى بالنبامات والحيوامات فضلا عن بني الانسان . دين العدل والانصاف ليس دين رهبانية وخراب للدييا وترك للعمل فها كدين النصرابية ولادين تعصب و بغض الخير أهله والعمل لخاصة أهل الدين كدين اليهودية: بل هوالدين الذى أوجبعلى المسلم معاملة الذمى كنفسه . أوجب على المسلم أن يسمى و يجدو بحبمد : فرض الزكاة ليعمل المسلم في جلب المال • فرض الحيج ليسمى المسلم و يننفل و يسافر • فرض الصيام ليرحم المسلم الفقيرمن أى دبن كان . جعل المنازل في الجنة بالعمل الصالح وعمل الاصلاح والصلح . حث على الزراعة وعلى التجارة وعلى الصناعة . وأمر باعداد المدة لقدرالاستطاعة . كل ذلك لا يتوفر الابالتجارة والصناعة والزراعة . وفضَّل . المتصدّق على المتصدّق عليه والرجل على المرأة بما أنفية معليها . كل ذلك حث على العمل . أمربالاقتصاد وتوفيرالمال وأخبرأن من اسرف يعاقب بالفقرحث على الطبحتي جمسل من يمالج نفساً مريضة كاندأحياها . هذا وكل خير وفضيلة وسمادة في الدنيا والا "خرة لايمكن نوالها الابالتمسك بالسنة ومعذلك فأناتركنا السنة وأهملنا الممل ماحتى رماناأعداء

الدین ایمان وصدق طویة « وعلو نهس عنهوی و دنیة و بقین حق صادق بتحتق « بالحق فی حال صفا أو شکّه فه به بن عن شهود خالص » وعزیمة فی محوکل ضسلالة وتوجه لله منه به له « فی نصره ونوکل بهزیمه الدین اقدام علی المهر وف فی « مرضاته بظواهر وسریرة حتی بجاهد نهسه وهواه بل « و بجاهد الاعداء بعد طهارة و یبیع لله النهوس وغیرها « محواً لکل غوایة وضلالة و یبیع لله النهوس وغیرها « محواً لکل غوایة وضلالة و نادا تطهر کل فرد مسلم » جمعت قلوب المسلمین بحکة و نادا تطهر کل فرد مسلم » جمعت قلوب المسلمین بحکة و نافت و بجمعها یبدوالهدی « و یاوح نورااشر عبدی للق و بسود جمع السامین و فرده « و یذل أهل الکفر بعدمه زة و بسود جمع السامین و فرده « و یذل أهل الکفر بعدمه زة

#### والخلاص بالاخلاص

تقدم الكلام على تعريف الاخدالاص وبيان معناه عثُر ل محسوسة بعقلها العالمون في (كتاب معارج المقربين) ولماكان الاخلاص محله القلب الذي تنبعت منه الارادة فالهمة فالعزيمة فالعمل كانعملالعلوب ولاشك هوالاؤل وعليه الاثابة والعفوبة ولايظهر لعمل الجوارح كائنا ما كان : قال صلى الله عليه وسلم ان الله رفع عن أمتى السهو والنسسيان وما استكرهوا عليه: ولما كان الخلاص متوقفا على معونة الله أمالي للمر يدبالا خسلاص ولا اخلاص الا بعمل قلبي بدني ولا عمل الا بعلم . قال صلى الله عليه وسلم ( الناس هلكي الا المالمون والعالمونهلكي الاالعاملون والعاملون هلكي الاالمخلصون والمخلصون على خطر عظم) فتصريف المواجيدالقلبية وأسرارها بالاعضاءالعاملة لايكون الابعد علم بأصول الشريعة وفصولها مؤيدبنو رالفقه من الله تعالى ومعونة بتوفيقه سبحانه ونعالى حتى تتمنز المواجيدو تقوى العزيمة على عمل ما يوجبه الوقت مماهو خير في الحفيقة ونفس الامر و محبه الله تمالى ويرضى عن عامله ومالوا تركه العاقل في وقنه وعمل عملا آخر ولو كان واجيا اكمان آثما: مثال ذلك لوأن رجلا يصلى الفرض في آخر الوقت ورأى أعمى على بريكاد يسقط فيه فأقبل على صلاته وتركه لكان آغاعندالله تعالى . والواجب في مثل هذا ان يخرج من الصلاة بتأديه واجب الوقت : وففيه القلب يكفيه فليل الحكمة : اذا تفر رهذا فليس لجاهل عمل مفبول لجهله بحقيفة الاخلاص فى الممل وعدم معرفته بواجب الوفت فقد يكون الواجب عليه شرعاالسمى على المماش فيصرف الوقت فى غبر ذلك أو يكون الواجب عليه فى الوقت نوع من أنواع العبادة المالية أوالبدسية أوالعلبية كالصلاة والحج والصيام والصلاح والدكر والفكر وتعلم علوم الدين فيستعمل الوقت في غييرا لواجب لجهله بحفيعة الاخلاص. وفد يكون المريدطاهرااسر يرة والنفس واكنه جاهل محقيقة الاخلاص فسقط فيأوحال التوحيدو يكون العمل الذي يجبأن يكون للهمهمولا لغيره ويحسب اله يحسن عمالاوذلك لنهاونه بنصيحة أهـ ل العلم العارفين باللمو تلقيه منهـ م مالا بدمنه لامر يدالمخاص . وقد كان

المسلمون في ماضي زمانهم لا تخسِّلومدينة من المدن من قائم لله يحجة بل كان أكثر الامراء والقضاة والائمةوالعلماءأتحبمهدى حتىلو وقع الرجل منهم في شبهة أوم ضت نهسه يجدله مائة طبيب يستطب مهم كاتجدف زمانامن كثرة أطباء الابدان وأصبحنا في زمان اذا ارتكب الرجدل كبيرة تأباها نعوس الحيوانات ويبرأمنها المقل ويوعد القرآن فاعلها بالنار يدمل هذا الممل مجاهراً أمام الناس بكونه أضر أخاً له أواكتشف عيو به أواحتال حيدلة ف أذيته أوقطع عيشه أوسعي بدالي ذي سلطان أواكتسب من اليسركذا أوشرب حمر اجيدا أوأفسدامرأة علىز وجهاممالا يحصىرأي جلساءه يثنون عليهو يفتخر ونبه في مجالسهم فيستحسنون عمله ويسارع كل منهم الىان ينال منزلته من الشهرة ، انظر بعينك الى ماير ونهمدنية وشرفاوحضارةو فخرأ نرمايذهبالمر وءةو يمحق الفضيلةو يفسدالاخلاق الطاهرة وينجس النفوس الزكية حتى أصبع القبييح مألوفا حسنا والحسن مهجورا مسترذلا ذلك لان الصغير يستحسن عمل الكبيرو يألف عوائده فينشأ على تعوده صمفيرًا ومن شب على شيء شاب عليه . صارالهوى امامامتهما حتى اكفهر "ت معانى الانسانيسة، وتبدات بالصفات المهمية . فكا نالصو رة الانسابية صارت هيكلا بحوى فساميمية . بل قديتبرأ الحيوان الاعجم بما عليمه الانسان ويقم الحجة عليمه بانه انما يرتكب الشدائد اسمد ضروريانه و يعملمايعمل بغيرر ويهوفكر . فالانسان في زمانناهذا يفوق على الشيطان لانالشــيطان يزين للناس مختفيا عن أعينهم وأشرارالناس بســملون القبيريح و يجاهر ون بلهُ" ويفتخرون بوقوعه و يمظمون فاعله (نسوا الله فانساهم أ نهسهم): أيهاالمسلم الذي أطمت هواك فعصيت ربك . غرك مال تكتسبه أوجاه نفر حبه أوقرب من ذي سلطان . يستعملك لاغراضه فتأثم لخميرغيرك ثماذا بلغ مراده أخزاك فصرت عمدوا لجميع الناس ممقوتًا من الله وخلقه . تهاونت بشمائر الله التي أمرك بتعظيمها لشهوة تفني وأمل كاذب . لابالعقل اقتديت. ولابالقرآن اهتديت. ولكنك غرتك الدنيا عن الاسخرة فهو يت في مهواة الخزيان والبست إباس الذل متمسكك بالدين عزلك فى الدنيا والا تخرة ، انظر كيف صار حالك . صرت ذليلا بعد العز . يحكمك من كنت علك وقابهم وتراهم عبيد اتتجر فيهم . بل بلغ

يك الجهل بفضيلة دينك الى ان حسنت رذا المهم و رأيتها فضما اللحتى للغ مك الذل ان حكوا فيك بفيركتاب, بكوجملوك فيوطنكو بلدك لست أهلاللا كرامولامحلا لان تحكم نفسك بنفسك . بعيشك كيف كانذلك أأنت كايرمونك بدأيها المسلم من أن دينك ليس دبن الرقى والمدنية أوأ ذك است السانا بمعناه الحقيق (لا) وكذ بوابل سبب ذلك تركك وصايار بكوسنة نبيك . أمرك ر بك فقال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرقوا) وقال تمالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم) أوصاك سبحانه فقال تمالى (وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وقال سبعطانه آمراوا عدوالهم مااستطمنم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم ) وقال سبحاله ( لا يتحذ المؤمنون الكافرين أولياءمن دون المؤمنين ومن يفسمل ذلك فليس من الله في شيءالا أن تتقوامنهم تقاة و يحذركم الله نفسه) وقال سبحانه (لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون البهم بالمودة) وقال تمالى (لاتحدةوما يؤمنون بالله واليوم الا تخر بواد ون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أواخوانهم أوعشيرتهم) الآية هذابعض ماوصانا به وأمرنا جل جلاله بما يتملق بمعاملة المسلم لغميره و وصاياه سبحانه فيما يتملق للرحمة والمطف والودوالصلة والبر والاحسان ومكارم الاخلاق وتعظم شعائره سبحانه من أقام الصلاة وابتاءالز كاةوصوم رمضان وحجالبيت مراقبته جلوعز ودوامالفكرتني نعماه والمحافظة على الاخسلاص لذاته والخوف من عظمته والأخذبالمز ائبهمن سنن نبيه صلى الله عليه وسسلم آيات لاتحصى عدًّا يدركها . من ألقي السمع لكتاب الله تعالى وهوشهيد . حثك الله سُبحانه وتعالى على الممل في الدنيا للآخرة قال تعالى (فامشوافي مناكبها وكلوامن رزفه) وقال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشر وافي الارض وابتغوامن فضل الله) وقال نمالي (الذين ينفقون في السراء والضراءوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) وقال تعالى ( من جاءبالحسنة فله عشر أمثالها ) والحسنة أعرمن أن تكوز فولا أواعتفادا أوصدفة أو عمسلانافعاً للمسلمين أوعلماً بافعاً أوفناً من الهنون مفيدا أواحياء صينعة من الصينائع الضرور يةاذاقصد بذلك النفع ابتغاءم ضاةالله أواختراع مابه قوة سلطان المسلمين وراحة

أبدانهم وتيسير حوا مجهم وقال تعالى (للذين أحسنوا الحسني و زيادة) والآيات في الممل فى الدنيا لطلب الله تمالى وطلب الا تخرة لا تحصر في كتاب الله. هذا ماأمرك الله تمالى به. أفهنكان يدين المقداحكامه هذه باخلاص وصدق يذل لفيرالله أويرى غيره ممن دينهم يأمرهم بترك العسمل فىالدنياو بالرهبا نيةأنهم بصمير وزملو كاعليه وهوذليل بينهم • ارجع أيها المسلم الى تعظيم شعائر و بك والعمل موصاياه سبحانه وتذكير الجيد الذي الله أسلافك وهم قليل عمددهم متقع فقرهم في جاهاية مظلمة شما أشرق عليهم نو رالاسلام وسرت في قلو بهم ر وحالا يمان الاوقاموا عمالالله مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم . فما كان الا برهة من الزمان حتى ظهرت الفضيلة في جميم الابحاء وانبعثت الانوار على جميع الارجاء وساد المدل بين الماس وحصلت المساواة بين الخلق حق صار المسلم أخا المسلم والمكل عبيد لله أمامهم القرآن وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا كانهم فهموس أشرقت فأزالت ظلمات الظلموالجور ونوثرعلما ببعث فحاالجهل وهزم ظلمات الاوهام فكامهم كما قال الله تعالى (جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً) ملكوا الارض شرقا وغركا وكانهم ليسواملوكاء وذلك لاناللك الحقيقي هوالفرآن يرضون اذا رضي ويغضبون أمرهالقرآن أن يقتسل ابنه أو يخر جمن ماله لفسمل بسرور و رضاء . هذا بعض ما كانوا علبه وأكل اليمك ماوصلوا اليمه في الدنيا من الحضارة والمدنية الحقيقية المؤسسة على الفضائل الكاملة والحضارة الفاضلة المشيدة على العدل والمساواة والتماطف والتراحم: كان الذمى يرفع شكواهمن أمير ولايته الى الخليفة أي الامام الاعظم فيقتص للذمى من أميره كما يقتص من أمير لا مير مثله لا تأخده في الله لومة لائم: ما انتجت تلك المتيجة التي كان القصددمن مقدماتها وجدهالله تعالى واحياء لكلمته تعالى ومرضاة لهسبحانه لالسياسمة يقصدبها ارضاء المحكومين من الامم اوا نتشارالشهرة فأنهــمرضي اللهتبارك وتعالى عنهم ا مبرءون من تلك المبادي الهاسدة المؤسسة على آراء أهـل المدن الضالة والجاهلية . وبئست الاعمال أعمال ظاهرها خببر يقصدبها غييرالله تعالى ويراد بهااستعباد الامم

مالقوة القاهره بحالة ظاهرها الرحمة وباطنها سلب الحقوق والاموال واتقوة والسلطةمن أيدى المستعبدين : انتجت تلك الاعمال المؤسسة على قواعدالة رآن الجيد وقصدوجه اللهالكريم واحياءسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان أكثرالمخالفين من النصارى واليهود . والحجوس سارعوا الىالاسسلام واعتنقوه بسر ورويقين كامل واعتقادانه الحـق وقاموا لخدمته بعسدأن تركوا لفتهم ودينهم وعوائدهم بفضا لكل ذلك وحبافي الفسة القرآن وسسنة رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاتقنوا اللغةالمر بية وخدموا القرآن بالتفاسسيرا لجميلة وبحثوا عن أحكام الدين و بينوها و بينواغرائب أسرار القرآن وأسرار فصاحته و بلاغته و ولونظر العاقل الىماأتف من السكتب في فنون الفصاحة والبلاغة والتفاسير وعلوم حكم القرآن وغير ذلك لرأى أكثرذلك منسو بالى غيرالعرب . نم يكن هذا لسياسة عمياءير يدون بهاالتقرب الى الامراءوالوزراء . لا واكن باشرالية بن الحق قلوبهم فانعقدت على محبة القرآن ومحبة السنةومحبةرسولاللهصلى الله عليه وسلم . وانكان بعض الاعاجم بلغ به الحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عتريه الشريفة الى أن تفالوا فى تعظمهم فذلك لماعاينته أبصارهم وفقهته فلو بهممن أخلاق فاضلة . وأسرَارغالية . وعلوم عاليه . وهكذا يكون تجددهذا المجد واعادة هذا الشرف بالعمل بالسنة والكتاب ومجاهدة التفس والحظ والهوى ابتفاء مرضاة الله تعالى . على أنى لا أقنط من روح الله تعالى ولا أزال على يقين أن الله تعالى يأنى بقوم بحسم ويحبونه يجددبهم سننه ويحيي بهم معالم القرآن ومناهجه . يزهدهم في الدنياو يرغيهم في الاتخرة و عنجهم الاخلاص لذات الله في القول والمسمل والحال والعقيدة حتى نز ول تلك السحب الظلمانية عن شموس القرآن العلية وترتفع سنا ترالحظوظ والاهواء والطمع والغرور عن قلوب المسلمين . والله سبحانه و تعالى بشر بذلك في كتابه الحيد بقوله سبحانه (انانحن نزلنا الذكر والله لحافظون)وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم: ممايدلك على جمال القرآن الذي اذا تجلى للار واح تألهت بحبه وشاهدت من كنو زه الخفية وأسراره الغامضة مالا يحصرمن الحكم والعلوم جميعها ماتراه قامبه علماء الاسلام غسير العرب من الروم و بلادالمجم، فقددو نوارضي الله عنهم في أسرارالقرآن مما يتعلق بأعجازه و بلاغته وفصاحته

وكمشف مافيه من أسرارعلوم الطب والحكة والهنون والقوا نينالتي أنزلها الله تعالى لعمارة الكون وسعا دة المبادوشر ح أسرار ماأودع في الكائنات من الخواص والا "يات والا" ثار توماجارى به المقل من البراهين القاعة على حقيقة التوحيد وجميل الاخدلاق وتزكية النفوس وأسرار تكيلماحي تبلغ من الكالات أن يكون الانسان في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومافوق ذلك من الاسرار الغيبية المتعلقة بمعانى الصفات الاطمية والاسرارالر بانية ممالا ينطق به الامشاهد لاسرار الملكوت الاعلى عالم بغوامض أسرار الحكة مطام على مراتب الوجود عالم بالنسب الق بين تلك المراتب من العاوم والفهوم التي لم يتكام بها الانبي مرسل أوصديق لرسول من أولى المزم و و لم مختص بهذا الفضل مسلم دون مسلم بل عم ذلك فترى علماء بخارى وخوقندوسمرقندونيسابور وعلماء العراقين وأفغا نستان والهنددوعلماء الشاموالروم والانداس ومصر والمفرب بمن لايحصى عددهم قدقاموا فاستنبطوا جميع العلوم من القرآن وخدموا القرآنالكريم بجميع العلوم فكانت العلوم منعما خوذة وكانت الغلوم وسسيلة لادراكه وفهمه. لمنختص تلك الانوار والاسرار للمرب دون المعجم لان القرآن أنزله الله للناسكافة فكانت بشاشته تباشرالقلوب فتطوبن بهاوالا نفس فتتأله لهافتنطلق الالسن بالحكمة العالية . وقد استقبل جماعة المسلم بن كتب العلماء من غيير العرب برضاءنام واستحسان نام وقبول واقبال. وكان العلماء يكدون لنوال أرزاقهم ويفر ون من الشهرة من ممرفةالا مراء والولاةوا بتغاءمرضاةالله وخدمة للصالح العام. ولن يزال هــذا النورساريا وتلك الشموس مشرقة ، ولوأن الملائكة والعلماء العاملين اجتمعوا جميعاً لكشف غوامض أسرارالقرآن لماكوشفوا منهالا بقدرماتا خذالمصفو رةمن المحيطوما يعلم تاو يله الااللدتعالي

### ﴿ اليقظة من نوم الففلة ورقدة الجمالة ﴾

قال صلى الله عليه وسلم (ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤهاذ كرالله تعالى) وقال سبحانه وتعالى (ياأيه الناس ان وعدالله حق فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولا يغر نكم بالله الغرور) من هذا الحديث الشريف نفهم أن نوم الغفلة هوصداً القلب بالغفلة عن ذكر الله

ونعلم من الا يقالشرينة أن رقدة الجهالة من الغرور بالحياة الدنيا وبأطاعة شيطان الحظواله وى والشيح والاعجاب بالرأى. ولما كان ذكرالله تعالى جلاء القلوب من الصدأ لزم أن نبين المراد من الذكرهذا بيانا يشر حللمطالع حقيقته معلوم أن الغف لقعن الشي لا تكون الا بالاشتغال بغايره والغرور بالشيءلا يكون الابحبه وعلم أنه خير وسمادة ولذه حتى يجنح اليه ويميل عن غيره متساهلا . فأذا حصل هذا فانما يكون للجهل بحقيقة مارغب فيه ومارغب عنه . اذمن رغب في الفاني وجدً في طلبه تاركا لخيرالباقي الحقيق نحيكم عليه بالجهل والحمق. ونبين الصراط المستقم ويندم على مافرط في جانب الحق . فاذا أسبه من نومة غفاته وأيقظمن رقدة جها لته ولم تنبه علمنا أنه شــق لاحظله فىالســمادةالا سانية ولاقسطلهمن الخـيرات الحفيقية الأأنه يجبعليناأن نعالجه بالادوية المفيدة من الحكة والموعظة الحسنة حرصاعلي بجاته بالهداية وانباع سبيل المؤمنين . و يكون بتعلم وكشف مبدئه ومعاده و بيان نعم الله عليه وتذكيره بعافبة البغى والجهالة واظهارمافي نفسه ومافى آفاقه منغرائب قدرة الله وعجائب حكمته سبحانه . كل ذلك مع ادخال البشائر عليه والمسرات ليحسن الاصفاء فلاينفر ولا ينزعج محق اذاقام المرشد بذا العمل ولم ينجح فه مذاالا نسان يكون الداعى قام بالواجب عليمه حق الفيام . فيظهر من هذا أنذكر الله تعالى محصور في نوعين . تذكير بالله في البداية حتى يعلم المريد قدرمنن الله عليه ويذوق حلاوة نعمه مسبحانه ويعرف نفسه وما فمهامن الا يات حق تذكيشف له الا يات و يسكن الى الله سبحانه . وهذه هي الرتبة الاولى للذكر ثم يكون الذكر في الرتبة الثانيسة وهوقسهان ، الاول ذكر القلب خاصة والثاني مايشترك فيه القلب مع الجوارح

#### ﴿ ذَكُرُ الْقَلِبِ ﴾

قال الله تمالى (فاذكر ونى أذكركم) إشارة إلى ذكر القلب (والسكرولى ولا تكفرون) أشارة الى ذكر الجوار حلات الظاهر عنوان الباطن و نارك الشكر بأعمال الجوار حكالكافر لنومة قلبه بالجهالة ورقد ته بالفهلة عن مراقبة القادر الحكيم وانما تذكر الجوار ح بالمحافظة على شمائر الله إذا علم القلب العلم الحقيق الذي تكون به الخسية من جلال الله تمالى قال الله تمالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) والخشية عمل من أعمال القلوب والعسلم خزانته الفلب وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تمالى (من شغله ذكرى عن مسأل قاعطيته أفضل ما على السائلين الذين ينفي عليم ما الله تمالى بانه جل ما عطى السائلين) وشرح ذلك والله أعلم وأن السائلين الذين ينفي عليم ما الله تمالى بانه جل الالمتفضل بهما سبحانه و فقام الذكر هو هنا أرفع المقامات ولا يكون ذلك إلا بالقلب فان قوله ولل المتفضل بهما سبحانه و فقام الذكر هو هنا أرفع المقامات ولا يكون ذلك إلا بالقلب فان قوله على الله على أولا بعدذكر الابيات الاتية وهي تمالى و إذا تقرر هذا و فذكر القلب هو أولا بعدذكر الابيات الاتية وهي

تلك المظاهر والشئون تمرائى \* فيها تلوح لمن صفوا اسهائى فالمسارفون يرون سرَّ تَنزُّلى \* والجاهسلون مرادهم آلائى أناظاهر لا ولى القلوب مشاهد \* لاولى الصفا من صفوة الأمناء أيسوا بأنوارى فطابوا وارتقوا \* عن ظلمة الاكوان والاهواء فهُمُوا معى بقلوبهم ومرادُهم \* نظرُ لوجهى بعد نيل رضائى لم بشهدوا غيرى مريدا خالفا \* فنحتهم منى جميسل عطائى فرحوا بفضلى فانحلت لقلوبهم \* شمس التعجلى في سها الارجائى شروا مدام بحبتى فتحقنوا \* بعد الشراب بصحة الانباء

طابوا بها وعن الوجود بأسره \* غابوا بحبى لا يرون سوائى شغلوابداتى عن شئون تنزلى \* فأنا وليهُمُ بسر قضائى مابين شكر لى وذكر خالص \* وتبتال وتضرع بفنائى عكفواعلى ذاتى بنور قلو بهم \* قأبحتهم رؤيا جمال بهائى فهُمُ العبيدسر و رهم بى دائما \* وأنا القدر يب لهم بعز خفائى طربوا براح مدامتى وبحبق \* فهمو شموس أشرقت بسائى لم يلههم كون الفناء عن الصفا \* وعن البقاء بصحبة الامناء فقلو بهم عمرت بنور مكانى \* وتقوسهم تافت الى العالياء نهجواعلى سنن الحبيب محمد \* حتى به وصلوا بكل هنائى يارب صلى مدلما ومباركا \* أبداً على شمس الهمدى وضيائى والا له والا المالياء والا له والا المالياء والا له والا العالياء والا له والا العالياء والا له والا المالياء والمالياء والمالياء والمناه والمالياء والا المالياء والا المالياء والا المالياء والا والا والمالياء والمالياء والمالياء والا المالياء والا المالياء والا المالياء والمالياء والما

العلم با يات الله تعالى المشرقة أنوارها في الا نفس والا كاق ثم با سرارالقدرة والحكمة ثم مشاهدة تلك الا يات عن قادر حكيم ، ثم شروق أنواره عانى الصه فات لبيان حقيف ة النفس للمشاهد وا نكشاف مرا تب الوجود وعز المكانتين ، مكانة واجب الوجود و ممكن الوجود وظهور المنسب الحقيق بين العبدور به ظهو رابتحقق به العبد بكالات منزلته من العقر والاضطرار والعدم وغيرها ويتيقن بكال ولا ية الله و رأفته و رحمته حتى بذوق لذة أنه سبحانه أولى به من نفسه فتم ترج الرهبة بالرغبة والحشية بالرجاء والحوف بالعلم والعظمة بالمحبة ، عند ذلك يكون المحق أقرب للاسان من حبل و ريده الاقلبه الذي هو منبع حياته وقوام حواسه وخزانه ذخائره وكنزتحفه ، وهومقام يكون الفلب فيه بيت الحق لاحيطة وادراكا ولاعلما للحقيقة والكنيه ، ولكن بعلم بتحقق به أنه سبحانه القادر الحكيم المبدع المصور المعلى الوهاب القريب المجيب الى آخر الاسهاء والصفات علما جعله يحب الله تعالى و يخشاه سبحانه فلا يفيب ولا يففل ومتى كمات مشاهد الفلب علما جعله يحب الله تعالى و يخشاه سبحانه فلا يفيب ولا يففل ومتى كمات مشاهد الفلب والقالب سلطان الجوارح . قال صلى الله عليه وسلم (ألا وان في الجسد لمضفة اذا صلحت

صلح الجسد كاه واذافسدت فسد الجسدكله ألاوهى القلب ألاوهى القلب) ومعنى هذا الحديث الشريف أزالقلب اذا صلح صلحت الجوارح لان تقوم بما أوجبه الله تعالى عليها و رغبها فيه قياما يكون فيه رضوان الله ومحبته

ياقلب حال الصفا تبدو معانيه \* تسكون عرش استواءعن تجليه تسكون عرش استواءعن تجليه تسكون يا فلب معمورا ومبنه جا \* عما تنزّل نورا مسن أياديه يدوم أنسك بالمحبوب ان ظهرت \* شمس المثال برمن عن مجاليه ياقلب يابيته الاعلى وصورته \* تقلّبا في المعاني لامبانيسه أنت المحيط بانوار مقدسة \* قدضاق عنها محيط الكون عاليه وسمت شمس الحجالي عن تنزلها \* والعرش قد ضاق عنها في عباديه وسمت شمس الحجالي عن تنزلها \* والعرش قد ضاق عنها في مباديه

وللقلب مراتب في الذكر فأول مرتبة من مراتب ذكره بعد العلم المتقدم مقام التوبة همقام على تنال به محبة الله تعالى والسبحانه (ان الله يحب التوابين) وقد شرحناه قام التوبة في كتاب أصول الوصول شرحا بين مجمل مسائله فليراجعه من أحب أن ينجمل بهذا المفام الرتبة الثانية من مرانب ذكر القلب: مقام الحبة: فالحشية فالحوف فالطمع والرجاء فالصدق فالاخلاص فالتوكل فالتفويض فق الية بين بالتوحيد و فراتب الكال لذكر القلب تقدم الاشارة اليهار من افي المواجيد النظمية اذحقائق التوحيد لا تسطر في الا وراق ولا تسعم العبارة ولذلك كان بيانها من اللسان الاذن للقلب بالاشارة و رسمها في الكتب بالرمن ولا شارات ليد وقدمة الواجد على قدر مقامه من الذكر وهذه مفامات ذكر القلب وقد شرحنا جملا منها في كتاب أصول الوصول وكناب ممار ج المفر بين وكناب مذكرة شرحنا جملا منها في كتاب أصول الوصول وكناب ممار ج المفر بين وكناب مذكرة المرشدين وفصلنا بعض ما أجمل منها في كتاب شراب الار واح فراجعها عنداحتيا جك لمزن حالك و تعلم مقامك والله ولى المؤمنين

واللكما يمكن وضعه في مثل هذا المختصر من الابيات التي تشيرا لي أسرار القلوب من غير خفاء ولارمو ز أيها القلب بالجمال العملي \* فأنسًا لابزهرة ودني الفاؤدي وأنت بيت عملاه \* عرش أنواره بمعمني جملي واجهما نوره به وتنعم \* بجمال مقدس أزلي ومن الافق أفق جهمل وظلم \* فتجر د لا فق أعملي أخي أيهاالروج بعد صفوى وقربي \* فاكشف الحجب عن جمال حق أيهاالروج بعد صفوى وقربي \* فاكشف الحجب عن جمال خق سالمي هيمكلي وكوني سراجا \* في سبيلي ومو أنسا في رقي الوليم بقملي وكوني سراجا \* في سبيلي ومو أنسا في رقي الوليم الحال لاحظيم برفق \* كي ينال البشري بمعمني الوفي ولدى الحال لاحظيم برفق \* كي ينال البشري بمعمني الوفي أبها الروح أنت مَلَك كر بم \* والمباني من عنصر آدمي ركبت من عناصر واستقرت \* للمقام الدني أو للعملي ركبت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي إن تزكت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي إن تزكت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي النا تركت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي النا تركت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي النا تركت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي النا تركت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي النا تركت من حظها وهواها \* فهي كالعرش لاسستواء الولي المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الولي المنا المن

**济茶**券

ان أضاءت الروح شمس التجلى \* أشهد الوجه حيث كنت أولى هى شمس ان أشرقت الفؤاد \* صار بينا جمدلا لمصلى شمس قدس تلوح في حال صفو \* لمراد صدفا بسر التخلى أدقها القاب ان أضاءت تراءى \* ان ذاالتلب عرش مجد و وصلى يتحلى "ناسوته بجمال \* وهو لوح لا تى نور وقولى آله لو أنها تراءت لهدين \* شهدت نور مبدع متجلى لا تراها الا قلوب تحدات \* وتخلت عن مقتضى كل سنلى أبها القاب بعد أن صرت عرشا \* لظمور المعنى وسر التجلى هل تفيض الانوار حتى أهلى \* بشهود المراد من غدير ظلل هل تفيض الانوار حتى أهلى \* بشهود المراد من غدير ظلل "

القلب في بهجــة بمجمال رؤيتــه \* والروحسكرى بكشف جميل طلعته والمين في لهفة تشتاق تشهد ما \* به فيؤادي في أنس بمجتب والنفس مابين قلمي بل وباصرتي \* تألَّهت لمان من حُقيقتــه فها أضاءت ولمكن سترت إسمنا \* أنوار غيب بمميني سر صدورته تُرَى الزجاجةَ والمشكاةَ وهي على \* غرامها في اصطلام في معيتــه إن شاهـدت آي معناه منزهـة مه ناقت الى الغيب في وله لحيطتــه وان محما نورته الاعملي معالمها \* حنَّت الى مَظهر عن نون نسبته وان تجلَّت معـانی سر وحـدنه \* تنبی بعظموته وعجیب حکمتــه تتميَّت بشـٰمود الاَّى واجـدة \* وجـد المؤلَّه من آيات قدرته ما بین نفسی و روحی بل و باصرتی 🐭 کالثاج والنار قد ُجُمِعا برحمتـــه للروح مجلي كمال في نزاهته \* والقلب كشف التجلي عين بفيته وعين رأسي سر الاتي مطلما \* والاسي قد سنرت بجمال عزته صرت المؤلَّه لا ألفك من وله ﴿ نفسى وروحى وعيني بعد رؤيته لاينتهي ولهي أبدأ وقد جمعت \* كما علمت معاليمي بحكتــــه عناصري هيأركان الوجود إدا \* فقهم اسكنت نفسي لمضرته عجيب قدرته وغريب حكتمه \* وجملي ألم الله وعمم العمنه قد حـيّرت انفُسا طهرت لطائفها ﴿ وأوقفت كلُّ عقــل عنــد رتبته

## ﴿ الذكر الذي يشترك فيه القلب مع الجوارح ﴾

هوالذ كرالممسلي الذى يسمى شكراقال الله تمالى (اعملوا آل داود شكرا وفليل من عبادى الشكور) فعمل الجوارحذكر وشكر في آن واحد كما قال الله تعالى (يذكر ون الله قياما وقعود او على جنوبهم و يتفكر ون فى خلق السموات والارض ربناما خلقت هذا باطلا سبعنا نك فقنا عذاب النار) فجميع الجوارح تشترك فى عمل الذكر ولا يكون هذا

العملعملا شرغيامعتبرا إلااذا كانصادراعنالقلب بحسننية واخلاص وُجهةو يقين حقءن شهود أوعلم حتى تكون المواجيـدالقلبية والارادة والعز بمةلذات الله في مقامحق اليقين أولنوال الغضل والرضافي رتبةعين اليقين أوخوف من جلاله وعقو بتهفى مــــنزلةعـــلم اليةين. وتكون أعمال الجوار - بعدهذا التحقيق على طريقة سنية واقتداعبالا تمة الهداة الراشدين المرشدين معملا حظة مقتضي كل نفس عندأهل الممكين وكل وقت عندأهل التلوين وكل يوم عند السالكين حيث تكون الأنفاس عند أهدل الممكين في مشاهدة ومراقبة . والساعات عند أهل التلوين في خوف ورجاء وحيرة وأحوال. والايام عند السالكين في تو بة واستفار قياما بالتكاليف وطلب في التعرف والفو زبالخير الابدى الذي هوخسير في منزلتهم وهذاهوالدكرالدي يشترك فيه القلب مع الجوارح

> ادالاح من قلمي ضياء بصرتي لنوَّر ناسدوني بانوار شرعتي ولاحت لاأنوارغيب مصونة تعالت عنالتشبيه أوعن إشارة وذاق من المين المليــة راحما شرابا صفا من حضرة واحدَّية

وفى الوادوادى القدس يرتم سابحا يشاهد أنوار العلوم الجليسة و بشرب من حوض الشهود سلافة مداما صفا يعطى لاهل المعيسة لديها يلوح النو رمن ظاهر إلى عدوالم أرجاء الفؤاد الخفيسة

فاذالم تصدرأعمال الجوارح عن مواجيد القاب فذاك عناء وغفلة وإن صدرت أعمال الجوارح عن قلب يقصد غيراللدوغير رضوانه وفضله وغير توابه والنجاةمن عقابه بان صدرت عن القلب الشمرة وسمعة أولملوفي الارض و رياء أولطلب دنيا فانية فذاك النفاق بعينبه نعوذباللهمنه والنفاق هوأن تكون العلانية علانية الصديقين والسر يرةسر يرةالشمياطين والمفرور ون الذين يطلبون الدنيا بعمل الا تخرة (وهم يجسبون أنهم يحسنون صنعا) فمامن عمل من أعمال الجوارح إلاوهو يتعاق به عدة أحكام شرعيمة في كل مرتبة من مراتب الرجال . منها ما يختص بالقلب وهومن أعمال القاوب كائن يلاحظ العاه ل القادر الذي منحه القمدرة على الحركه وخلقله الاعضاء التي تتحرك والمكان الذي يتحرك فيمه وأمده

بالنسم الذي يتنقس منه . والنورالذي يرى به الاشياء فيتحرك إلها والعضوالذي يبصر به الشيءالذي تحرك إلىمو يشاهدالحكيم سبحانه الذي منحه المقل بدرك به النافع فيتحرك إليه والضار فيجتنبه . يدرك به خواص الاشياء وفوائدها فيستعملها فيالا بدمنه وأكل فيكون بقلبه مشاهدالر به حاضرامعه و يستحضرالقلب في هــذا الوقت حكمالشرع في تلك الحركة وَ اجبة هي أومندوب إليها أممباح عملها أممنهي عنها. فيكون عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا ما يتعلق القلب مما لا بدمنه للمر يدالسالك حتى يُتجمل محقيقة علم النوحيد فاذاقصرعن هذا فهوغافل القلب بعيدعن الرب محجوب عن مشاهد المقر بين والا برار . أما ما يتعلق بالجوار حفيلزمأن يلاحظ في كل عمل من أكل وشرب ونوم وتحية وا كرام و تعظيم وبيع وشراءوحرفةوصمناعةوصلاة وصياموزكاةوحجوز واجوختان ومجالسة ومعاشرة وجيرة وغبرذلك من جميم الاعمال كيف كان يعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمثم يقتدى فىذلك بائمة الهدى فلا بعمل عملا إلا بعدالعلم اليقين أنهمطابق اسمنة رسول الله وعملاالسلف الصالح حتى بكون على طرية ة سنّية وحالة سنيية ، فان كلت مواجيد قُلبه وعمل بجوارحه على غيرالطر يقة السنية متساهلا بتعاليم سنته والتلق عن العاماء حبافي العمل وجهلا بقدرااملم وأهله فذاك قديمن اللهعليه اكال اخلاصه بمحبة الملم والعلماءحتي ينتقلي إلى السير على المنهج الحق. وإن ترك التعلم لجم سله بقدر نفسه فذلك مبتدعر عما ابتلي بمرض السكبر والعياذبانته فانساه الغرو رذكرالله قال الله تعالى (أفرأ يت من اسمِّكُ ألهـ ه هواه وأضله الله على علم )

### ﴿ الاعمال المشتركة بين القلب والجوارح ﴾

محصورة فى أعمال بدنية خاصة . أومالية خاصة . أو بدنية مالية . أما الاعمال البدنية فالصوم والصلاة وذكر الله تعالى القلبي فكرا واستحضاراو يقيناو رغبة و رهبة و تعظيما وخشية وخوفا وطمعاوحبا . وغيرذلك من مقامات اليقسين والجهاد في سبيل الله بالنفس للمعدم ومعاونة المسلمين بغير المال كالعيادة وحمدل الجنائز وتشييعها واماطة الاذى عن الطريق

وقيادة الاعمى والمساعدة بالجاه وردغيبة المسلم وكطلب العلم وتعليمه وحفظ القرآن المجيد والاصلاح والصلح بين الناس كغض البصرعن المو رات والبشاشمة وحسن الاصمغاء والمخاطبة وحمل أحوال الاخوانعلي اجملها والاحسان إلى المسيءبالقول الحسن والعفو وكظم الفيظ والصبرعندلزومه وحبالمسلمين لانهممسلمون وبفض أعمالهمالمخالعمة للسمة بغضا بجمله يكرهالمهل ويكرهأن يقع فيهو ينفرمنه وتنزعج نفسمهمن رؤيتمه أمامه ولوكانا مملى تمد للطبيع ولذة عاجلة أوخميرا فانيامن حظ أوشهرة أوسيادة أومال أو أصدقاء المهذاالمه لمنهاعته شرعافيكون لبغضه فيهمتمثلا فبنحصو رته ومستحضرا عاقبته ومشاهداعقو بتهوعالمأنه رذيلة لان الشارع سسبعانه حرمه ويبغض الكافرلانه كافرو يندرمنه بقلبه وجوارحه. اللهم إلا أن يتفي منهم تماة فالمداراة أسلم وليتحذرذات الله تعالى من أز توقعه الملا بسية والمجالسية في المجانسة فببوع بسخط الله وغضب به العود بالله من ذلك وليستحضر قوله تعالى ( قل اللهسم مالك الملك مؤتى المالث من تشاعو مز ع الملك ممن نشاء وتعزمن نشاء ومذل من تشاءبيدك الحيرات على كل شيء فدير أو بالليل في النهار وتو با النهار فى الليل ويخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتر زق من تشاء بفير حساب استحضارا يملم بهاسبل النجاةمن السمقوط فيايسلب الايمان من القلوب ولوكانت الابدان عاملة بالطاعات قال صلى الله عليه وسلم (ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أموالكم ولكن ينظر الى قلو بكرو إلى أعمالكم ) والمداراة اماطمعافى تأليف للدين أودفع المضرة لاقبل له ماوليس هذا بالدعوى فان علام الفيوب لا تخفي عليه حافية . ومن الاعمال البدنية النظافة لله وتحسين الهيئة تحدثا بنعمته وتعليم حرفة أوصنعة أوعمل بعمله ليستغنى عن سؤال الناس بالله تعالى ومنها تعليم السباحة والرماية والكتابة وتدبيرالنفس والمنزل حتى يكون عضواعاملا في الجسد الاسلامي مقتديا بالسلف الصالح و إماما لمن بعده . والاعم ال البدنية الخاصية بالبدن لانخفى على بصيرخصوصاأعمال الفطرة كاعفاءا للحية وحف الشارب وقص شمر الرأس ونتف الابط وقلم الاظفار وحلق العانة والحتان والخفاض ونظافة الجسنم وغيرذلك

مع النية بان هذا العمل لله تمالى اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يتشبه به صلوات الله وسلامه عليه بقدر الاستطاعة

# ﴿ الا عمال التي يحناج فيهاالى الاشتراك مع غيره ﴾

إماأن تكون في المجتمع المنزلي كمعاملة والديه واخونه واخوانه و ز وجتمه وأولاده ومواليه. وهذا الجتمع الصغيره والكبيرف حقيقة الامروأحو جالى الحكة والند برمن كلمجتمع وأحق بالمحافظة عليمه والمناية به والحرص على أن يكون منظما تنظما بضمن رغمد العيش وطيبالحياة ودوامالراحة وإسباغ النعمة والحكم الحقيقي من أمكنه أن يدبرمنزله تدبيرا حقيقيا فان المزل هوأم الاهة وأس المجتمع وسبيل سعادة الافراد والجماعة ومن أمكنه حسن نظام منزله أمكنه أن يكون إمامالا كرمجمع وفان تدبرا المزل بدتر بية رجال وإماين لخير المجمع ونساءعاه لات اسعادته ومتىأهمل تدبيرا لمنزل ساءت حالة الامة وبشب الابناء على الاهمال والاسراف فالومت وفالمال والمرص وتولدت الضغائن في قساوب الاهل والاقارب وجهلواقد رالتماون وقدرحقوق النسب وصلة الرحم وغفلوا عن معرفة قدر المجتمع المنزلي مع شهودفوا أنده حسا وتحقق كل فردباحتياجه الشديد لمعاونة الا تحرالمعاونة التي لا يمكنه أن 🏰 بعيش بدونهاالا مرالذي يكنى أن يكون داعيالتوثيق روابط الحبة وتبادل أسماب الالفة والاخاء وتربية النفس على حب الاهل وبذل المال والجاهلا ستجلاب مودتهم وألفتهم لانهم هم الاعضاء المتممة لجسمه والعيره بلر لجميع ضرورياته . فاذا عت تلك المحبة الطيبة لنموالجسم وسرت تلك الفضيلة في أفراد العائلة بل في أعضاء الجسد الممثل لعائلة كان كل فردك ضهو نافع لجميع الجسد بقدر بحته وعافيته بحيث لا يستغني عنه . و يكون للجسم من القوة والراحمة والسمادة بقدرما يكون للجسدمن المنفعة باكل أعضا تمفيكون الاخ الشقيق أوالاخلام أو الاخلاب فالمزلة الواحدة كالمني بالنسبة لليسرى أوكالمين بالنسبة لاختهاو يكون الاخ كاملا بالنسبة للولد فدكون الابناء مقتدين بالاآ باءيرى الولدعم مبالعين التي يرى - ا والده وخاله بالهين التي برى بها والدته . يبذل كل رخيص وغال فيافيه سمادة الجميع ليعيش الجمتمع المنزلى سعيداراقيا يحب الخيراكل فردمنهم لان خيركل فردهو خيرالجيع ، فاذا كل المجتمع المنزلي وتمكل نجتمع الحلة أوالسكة يتمكل مهما مجتمع القرية ثم المدينمة ثم تتكون الامة على نمط المجتمع المنزلى حتى نكون الامةجميعها كجسدوا حدقا مم بكل عضومنه وكل عضوقائم بكل الجسد بحيث تسكون الساءادة الحقيقية منقسمة على كل فرد بقدر منزلته من الجسمد الاسلامي ففردكالقلب وآخر كالمسين وكاليدوكالرجسل وكالاذن وكاللسان وكالاصابع وكالممدة والامعاء والسكليتين والطحال وتبكون أعمال الامةمنقسمة على الافراد كتقسيم اعمال البدن على جميم اعضائه و يكون الرئيس هوالقلب والنور الذي يستمدمنه الفرآن الجيدوالسنةالنبو يةوهدى الائمة الراشدين المرشدين ويمدبهذا النورجيع اعضا ئه العاملة عملالو زراءكالمكبد والمكليتين والرئيين وكاعضائه المنبثة فيالنواحي كالعينين والاذنين والانف والذُوق واللمس الممثلة بكبارالجندوكاعضائه العاملة لحفظ الجسد والعناية به كالمعدة والامماء والاسسنان واللسان الممين على بلع الطمام والاجهزة البولية وغسيرها وهم الصناع والعملة أهل الكدفي المجتمع الاسلامي . فيكون الامام الاعظم عالما بقد رفوا مُدأَصفر عامل للجسد وأصغرصا لع ومقدراً عدرالمزاياالتي تنال الجسد الاسلامي منه ناظر اليه بدين الاخ النافع والعضوالعامل حتى يكونكل فردفي عون كل فرد لعلمه بضرورة ذلك وتحققه من هية الافرادمن الامن والعدل والسلامة واعلاء الاسلام واحياء السنة وساءادة المسامين فيحصل الحب الحقيق للدنعالى ولجميع الاخوان المسلمين ويكون المجتمع الاسلامى في أي بلدوأي جهة متما سكا تما سكا حقيقيا مؤتلفا ائتلا فاحقيقيا ينمو في كل تَفَس و يعلو في كل يوم وتدوم سمادته وخميره و بره أبداً بل و يكون سكان الارض من مشارقها الى مَعَارِ بِهَا فِي سَمَادَةُ وَسِرُورَ بِهِذَا الْحِتْمَعِ وَالْمُسَلِّمُونَ وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا التَّدَيْرِالمُرْلَى وَغَيْرَهُ لَا يُمَنَّ ان يكون كاملاحقيقة الااذا كانت التربية مطابقة للقرآن الجيدوسائره على وصاياالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل الائمة بعده حتى يكون في كل قلب غيرة على الحق وحب في الحق و رغبة

في نوال السدادة الحقيقية التي لاتنال الا بكال التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا وحالا. فاذاأهمل المسلم تربية نفسه حتى فسدت أخلاقه وساءت عقيدته وصاركا لحيوان الاعجم أو الشيطان المارد أفسد المنزل كاترى الاتز : ترى المسلم وهو بدعى الاسلام يقطع رحمه ليصل الدنياو يعق والديه لينال شهوته ويتمني لقر ببدالموت ليرث ماله بلتراه يقتل أخاه لابيه وأمه لينال مالاً يدخر دلا ولا دهو يحهل المفر وران أخاه أولى به من اولا ده وان اولا ده الذين يرثون ماجمع لهم بظلم لخيه ياتى عليهم وقت ربما قتلوه ليا خذواأمواله وعمل كل واحدمنهم في أخيه ماعمله أبوهم في أخيسه: انظر الى المسلم تردواقه المام الحاكم الذي يحكم عليسه بغيرال كمتاب والسنة يننظر أن يحكم على أخيدله ثم يطلب عفو بذأ خيه بالحبس ويخرج فرحامع أولاده ومع زوجته وأقارب زوجته كانهم فنحوا بلادالامسامين وفهل مثل هذا يكون قدهدرب أولاده وعلمهم صلة الرحم لا والله والكنه أفسدا خلاقهم وجعلهم كالطاعون لبعضهم • ثم انظرالي المسلم يسمى ليسقط أحادالمسلم عندمن لهعليه سلطةمن غيرالمسلمين لينال وجاهة أخيسه او منزلته او مله بل ليؤذيه و بضره بدون ان ينال كسبا الاالسرور باذية أخيَّة على يد غبر المسلم ثم يتوجه فييخبر زوجته وأقار بهااما ماولادهو يفتخر بهذا الممل وبمدحمن عمل مثله فيخلق الحاضرين باخد الافه . وقد يسعى بهمة في اظهار عيوب المسلمين امام غديرهم ليم كنوامن مؤاخذتهم عليها واذلالهم . هذا لعمري عمل الشياطين وأشر الوحوش الضاربة . فن كان هَكَذَافَهُو وَاللَّهُمَنُ أَشْرَالشَّيَاطَينَ • وأَصْرَالامراضُ عَلَى المُسْلِّمُيِّنِ • كَيْفَ يَفْر حمسلم أن بحكم على اخيه غيره بغيرالكتاب والسنة له فيرضى بحكم غير القرآن ويفرح باساءة أخيسه وينسى قدرالاساءةالتي أساءها الى نفسه والى الاسلام والمسلمين والى المروءة والفضسيلة ويحهل قدرماخسر في جانب الكتسب والته سيخانه وتعالى بمن علينا بالنور والهدى آمين



### ﴿ أُولِ مِن اتب اليقظة ﴾

العلم بالحسن شرعا والقبيب شرعا بعقل يعقل علما يمكن النفس من استحضار فوائد الحسن العاجلة والآجلة والآجلة حتى يحصل له الشوق واليل الى عمله مع ما فيه من ألمها و دجر مشتها تها الما نناله في العاجلة من حسن السمعة والاحترام والقرب من اهل الجاه والتقوى في عاجلة الام وماهى واثقة بنيله بعد مفارقة كون الفساد و دارالز وال و منزلة النقلة الى النعيم المقيم في دارالبقاء و نركل السعداء مع ظهور قبح القبيح حساوان كان يلائم النفس و تشتهيه المتحده من الالم العاجل لتعلم من سدو عالسمعة و تفو رائناس والشهر تبالرذائل وقبح الحال حتى أن ضمير الانسان قد يحكم عليه بالدناء توالخرى و يكون دائم الحتقر اأمام نفسه بستحى ان يذكر القبيح و يخجل من مقا بلة الناس العقلاء الصالحين المصلحين و يشتد خوفه اذاذ كر عقو بذنو به يوم الحساب اذالاحظ الانسان تلك الملاحظات دل ذلك على يقظة قلبه و تلك الملاحظة تجمله الحساب اذالاحظ الانسان تلك الملاحظات دل ذلك على يقظة قلبه و تلك الملاحظة تجمله الحساب اذالاحظ و عيل الى الطاعات

المرتبة الثانية \_ التوبة والاقلاع عن فعل القبيد مطلقا خلما او عملا او قولا نادما على ما حصل منه عازما على ان لا بعود الى الذبوب ولا تسكون التوبة خالصة حقيقة الااذا كان الداعى اليها التصديق الجازم عن علم يعين ببوم الحساب والرغبة الحقيقية فياعند الله بالقلب الخلص لا المقدما بعينه على العمل او فقد دما يعمل به او خوف عقوبة الحلق أو طلب شهرة وسمعة اما ما الناس أو منزلة ووظيفة حتى اذا عكن عمل و فن اخلص لعلم ه اليقيني واقلع وأناب عازما على أن لا يعود وو قع في الذب فله ان يتوب «والله يحب التوابين» ومن أقلع المرض او من ومن أقلع المرض المرمض او فقد فليس بقائب عند الملم اء ولولم يعد حتى يطهر قلبه من المرض المرمض ا

المرتبة الثالثة المجاهدة . وهي ثلاث مراتب مجاهدة النفس وقهرها على عمل الواجب والمستحب . ثم مجاهدة العدو

اهل السلوك على الطريق الاقوم « ساروا باخلاص وصدق عزائم زكت النفوس وطهرت من رجسها « فتجملوا بجمال دين قسم وتخلصوا بجهادهم من غيهم « نالوا القبول وأكرموا بغنائم حق اذازكت النفوس تجملت « بحقيقة التوحيد نور الممالم شربواشراب الجمع بعد جهادهم « منحوا الوصول الى الولى الدائم » أسراره بهمم بنور أعظم أخيب أشرق بالعملة العلوبهم « فتهموا بشمهم بنور أعظم فهم النفائس حجبت لا تفاهرا « في حال جمهمم أو المنظر طلاسم فهم النفائس حجبت لا تفاهرا « في حال جمهمم أو الحب الراحم وهم الاثمة أخيم بهدى الى « سبل البجاة بمحض وهب الراحم وهم الاثمة أخيم بهدى الى « سبل البجاة بمحض وهب الراحم أبدال رسل الله وراث الهدى « المأتجم في أفق شمس الفائم وهم الحراط الافوم وهم الورثون أعمة « وصلوا على وسط الصراط الافوم أخلاقهم وصفاتهم وعلوههم « وهبت لهممن ذى الجلال المنعم ورثوا بقضل الله نور رسوله « فهم البدور بها ضياء المطلم ورثوا بقضل الله نور رسوله « فهم البدور بها ضياء المطلم ومثوا بقضل الله نور رسوله « فهم البدور بها ضياء المطلم

الرتبة الاولى من مراتب المجاهدة: جاهدة المفس على عمل الواجب والمستحب فالواجب ما لا بدمنه وهوما بتركه أبحصل المضرة في الدنيا والعقو بة في الا خرة و بالقيام به على الوجه الا كل تحصل السعادة في الدنيا والا خرة و والواجب إما واجب للنفس اوعليها فالواجب للنفس الذي بجب المجافظة عليه عند حصوله والعمل لجلبه عند عدمه هو والعافية والامن والقوت و فاذا تحصل الانسان على تلك الضرور يات لزمه ان يحافظ عليها بكل فال ورخيص م مجب على المفس تحصيل السعادة الحقيقية بتلك المعانى أي بالامن والعافية والقوت و فكا أن نلك الواجبات لا بدمنها حق تفكن النفس في عالم البقاء والنعيم ودوام

المسرات وهذه الواجبات للنفس قدسهل الله تعالى سبلها فانه سبحا نه منح الخلق العافية فضلام منه ومنحهم الرسل والعقل الذي يعقل عنهم وصاياع فبينو اللناس طرق الخيرى ووضوا لهم سبل النجاة وخوفوهم من كل الرذائل وأنذروهم عاقبتها . فن أحب ان يكون آمناعلى نفسه من سلب العافية وعلى ماله من الضياع وعلى نفسه من الهلاك بعد الموت فعليه بالنمسك بالسنة المحمدية و وتفصيل ذلك لا يحتاج الى بيان ، فان أو امر الله تعالى محصورة في حيرى الدار بن ونواهيه سبحانه محمورة في ترك الشرور ، أما القوت فقد اوجد لهم سبحانه في الارض معايش وأنزل لهم سبحانه من السماء ماء أنجاجا فاخرج به سبحانه حباو نباتا و جنات ألفا فا وسخر سبحانه و تعالى الشمس والقمر والسكواكب وأجرى الانهار وخزن الماء تحت طبقات الارض ليحفظه انا وجمل البحار العظمة ماحة ليحفظ لذا الماء من التعفي فيمل رزقه من المضرورى لجميع خلقه بوسمة بحيث ان الهواء والماء والفيسوء والنبات والا عمل والحيوانات النافه سة والمعادن وغيرذ لك من الجبال والكواكب اكثر مما يحتاجه الحلق عمل والحيوانات النافه سة والمعادن وغيرذ لك من الجبال والكواكب اكثر مما يحتاجه الحلق عمل لا يحتوي المعادد وان معالة للا تحصورها »

هذا وتحصيل السعادة لا يكون الا عجاهدة النفس على القيام او لا بماهو واجب لهامن تحصيل الكالات القيمن اهمها العلم بالنفس و بمبدئها ومعادها و بماأ و دعه فيها مبدعها سبحانه و بما كرمها به سبحانه من النعم فيها وحواليها مما لا بدلهامنه وأكل حق تتحقق برنبتها في الوجود و تعلم مقدار النعم بالعجز عن حصرها و تتيقن بحقيقة الاضطر ارالي جناب المنعم المتفضل في محصل لها السكون الى حضر ته العلية و بحصل لها الحب والرهبة والرغبة وعند ذلك تمكن النفس من العمل الواجب لها والقيام بالواجب عليها حقيقة ، وقد شرحت طرفاهن هذا في كتاب معارج المقربين في باب قسم علوم النفس فليراجع



#### ﴿ الواجب على النفس ﴾

لى كانت معرفة الواجب لا تكون كاملة الا بعد معرفة الا نسان نفسه التى وجب عليها الواجب والحقوق الواجب عليها ومعرفة من يجب له الواجب والعلم بكيفية تأدية الواجب على لمن أحب أن بعلم الواجب عليه ليقوم به أن بسعى في علم ما لا بدله أو لا واجب على المسلم أنواع و الما واجب لله تعالى أو واجب لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لا من الامر منا أولا الله المن الله عليه وسلم أولا على الله عليه وما السترعاه أولا والله ومن استرعاه الله عليه والما والزوجة والاولاد ومن استرعاه الله عليهم وما استرعاه الله عليه و المن الله وأهل عليه وأهل المدينة و على الله المن والمنهم ولا هل الذمة من داموا على ذمة المسلمين ما وفوا بعودهم وكل نوع من هذه الحقوق محتاج في تفصيل اجماله إلى اسفار ولكني أكتفي اشرح ما به يدرك المريد ما لا بد ما لا بده و استبين للما لم الله عليه واللا زم عليه و من عمل عالم و رثه الله علم الم أذكره خشية الاطالة وخوف الملل قال صلى الله عليه وسلم و من عمل عالم و رثه الله علم الم يعلم و وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمن يكفيه قليل الحكة ) وقبل البيان نقدم مقدمة و

معلوم أن مقاصد العمال محصورة في أربع ما ما أن يكون المقصدود الله نما لى أوالدار الا تخرة وقالمال والذكر الحسن والشهوات النفسانية وفن كان مقصوده الله تعالى يفز بقسط وافر من كل لك المقاصد بدون أن يكون مقصودا لذانه بل لا نها وسائل السالكين ومظاهر لمشاهدة معانى صفات الحق المقر بين فيكون قاصداً الله تمالى فائزا بكل تلك المقاصد بدون قصدمنه له الا نهام عارج له لان من طلب الله مخلصا أقبلت عليه الدنيا راغمة وملا الله قلب مغنى به وأمنا ومنحه حال الكال التي يكون بها وسطاعاملا من عمال الله تعالى عارفا بالله و ومن طلب الا تخرة أضر بالدنيا وهو الزاهد و من طلب الدنيا (المال) أضر بالا خرة من حيث صرف جميع همته في جمع المال قال تعالى (ألها كم التكاثر حتى زرتم المفابر) وقال صلى الله عليه وسلم (من كانت الدنيا أكرهمه جمل الله وقر دفى قابه وملا ربح به شده الا وهن كان مقصده شهوات نهسم يديه شده الا وهن كان مقصده شهوات نهسمه

أضاع دنياه وآخرته والذكر الحسسن وأفسد سحته وهوالشيطان أوالبهيم . اذا تقررت تلك المقدمة فأقول وبالله التوفيق والمعونة

### ﴿ الواجب لله تعالى ﴾

هوأو الواجبات وأحقه ابالا و لية شرعا وعقلا بحيث لا يتقدم عليه واجب قط وليس بانسان من أهمل في معرفة الواجب عليه تشه والممل عماعه و أقول ليس بانسان وان كان انسانا صورة فان الصورة الانسانية قد تنقص عضواله مع أوالبصر أوهم امع اللسان أومع اليد و تحميله فان الصورة الانسان صورة الانسانية علما وعملا و نهما وضررا في كذلك بانه انسان صورة و المحتمد المعتبر انسان كاملة في المبنى وهوفي الحقيفة والمعي حقيقة سبع مفترس أوسعالة (ثملب) خادع أوخيز برسفاد أو علمة حريص أوطا ووس معجب بجماله أو بهم لا محسن تدبير نفسه أو شيطان مارد إن أغناه الله تمالى استعان بنعمة الله على مخاله أو بهم وان أففره دعاه الله قر الى المحكفر وارتكاب المعاصى وان توسط حاله نظر الى مافي أبدى الناس من النم فسدهم ورآى نفسه مظلوما وسب البخت و كفر بالفضاء وهذه الانواع من الناس صورهم صور الانسان وحقائقهم غيرحفيمة الانسان وفي البحار أسماك على صورة الانسان وفي الغابات قردة على صورة الانسان والمعاني تتفاوت فكذلك المعاني صورة الانسان الماني تتفاوت ومن هذه الدلائل الحسية نحتم أن من لم يبتدى "بالواجب عليه مقدمالي المدع الكائنات و عدالكل بالايادى والعمل باليس بانسان

### ﴿ الواجب له سبحانه و تعالى ﴾

أولواجب معرفة الله سسبحانه و تعسالى وقداختلف العاماء في طريق معرفه سبحانه على مذاهب شدى حتى نفرق النساس فرقا وأحزابا برى كل فريق منهم أنه على الحق وأن

من خالفه على الباطل . وقد بينت أشر ومذاهب المختلفين وشرحت طرقهم في كتاب معارج المقربين . اجمالا وبينت أنهــمجيعا لاخــلاف بينهم إلافي اللفظ فانأصول الدين الاسلامي لاتوجب الاختلاف بين المسلمين واعما الخلاف حصل فالطريق التي تكون به المعرفة . فنهم من قال الرياضة والمجاهدة . ومنهم من قال النظر والاستدلال واختلفوا فى وضوح الدلائل وغموضها حتى كان القائلون بالنظر والاستدلال فرقا مختلفة ومن أرادالاطالة في هـ ذا الموضوع فليراج م كتاب مُعَارج إليَّهُر بين . هـــذاوالانسان عمناه الحقيق بمكنه أن يتحقق أن القرآن المجيد بسين لناطر بق معرفته مسجحانه وحصرها سبحانه في التدبر في أبدعته قدرته وأحكته حكته سبحانه وتعالى وأمدنابه من الفضل العظم بحيث لونظر العاقل في نهسه نظر عالم بهافاهم لما أودع فيسه من غرائب الحكمة وعجائب الفدرة ولمافى أعضا تهالظا هرةوالباطنة من الاسرار المدهشة والحكم المحسيرة الثاباب والمنافع الجمة وتمكرفي أعضائه الظاهرةوفي أعمالهاالفر يبةمن شحمة تبصر ولحمة تسمع وأخرى تشم وأخرى يذوق بهاوأخرى تحسرواسان بنطقوعقال يعلماالميب بالاستنتاجو يدرك حقائق الاشهاء بالاستنباط ونظر الى ماحوله من مجهوعة الافلاك المنتظمة وتصريف الريام المختلفة وتسميخ والسحب الهاطلة وجريان الانهار والبحار المفسدة ومابين ذلك من نباتات وحيوانات وجمادات ومعادنومافى كلذلك منخواص ومزايا وأسرار وفوى فاعلة رمنف إذوه ايتجددقى كل نفس ونالشق ون والاحوال والمحووالاثبات يعلم حق العلم أنله مبدعا أبدعه وأمده بمابه كماله و بقاؤه و اممه . ومن قرأ التر آن دند براً بتحقق من آياتُهُ خصوصاً الآيات التي ذكر فها التفضل على الانسان بمافيه وماحوله والتمنن عليه بايجاده وهي آيات لاتحصى بعلم حق العلم أن الطريق الى الله سبحانه وتعالى هوالنظرفي آيانه الكونية وفهم آيانه المتلوة وهنـــاأو رد ماقالهسيدناعلي كرماللهوجمــه في تنزيه الله نعالى قبل أن أنبه فكرك با آيات الا آثار الحيطة بكاتــذوق رحيق الا محــة وتقتطف أزهار رياض العلم بتنزيه مبدع الكائنات والله الوفق

الحمد تشالذي لم يسبق له حال ما حالاً . فيكون أولا قبل أن يكون آخرا . و يكون ظاهر أفبل

أن يكون باطنا . كل مسمى بالوحدة غيره قليل . وكل عزيز غيره ذليل . وكل قوى عـيره ضعيف . وكلمالك غيره مملوك . وكل عالم غيره متعلم . وكل قادر غــيره يقدر و يعجر . وكل سميع غيره يصبح عن اطيف الاصوات و يصمهُ كبيرها و يذهب عنه ما بعد منها . وكل بصيرغيره بعمى عن خوق الالوان ولطيف الاجسام. وكل ظاهر غيره باطن ، وكل باطن غيره غيرظاهر ، البخلق ماخلقه اتشد بدسلطان ، ولانخوف من عواقب زمان ، ولااستعانة على ندمثاو ر . ولا شريك مكاثر . ولا ضدمنافر . ولكن خلائق مربو بون . وعباد داخر ون م لميحال في الاشياء فيفال هوفيها كائن. ولم يَنْءَ عنها فيفال هومنها بائن م لميؤده خلق ما ابتدأ. ولا لد بيرما ذرا. ولا وفف به عجز عما خلق . ولا و لجت عليه شبهة فها قضي وقدر . بل قضاءمتقن . وعلم محكم . وأمرمبرم . المأمول مع النقم. المرجو معالنم هذا ولما كانت الحكمة أشد تأثيرا على النفوس اذا ظهرت للنفوس في ألفاظ منظومة أحببت أن أو رد لاخوتي المؤمنين روحني اللمواياهم بريحان آيامه الظاهرة في مكوناته ومنحنا طمأنينة القلب بشهود أسر اردالباطنة في آياته فاتماهي مكونات قاعمة با آيات وتلك الا آيات دالة على أسراره كون الكائنات وأبه الهارئ لتلك المواجيد النظمية أن يلتقط لا المها الحاكمية الغالية من أصدافها اللعظية غييرمنتقد على عدم مراعاة المحسنات اللفظية فان المقصودمنها الرو حالمالية لا الماني ، والله أسأل أن عنج الفارئ نورا يسامين له به سر تلك المباني و خفي تلك المعانى المحسب الدعاء

### ﴿ كَيفَ تَنْفَكُرُ فَمَا أَعَاطُ إِكَّ ﴾

أياأيها الانسان من طين نخار \* تكونت كى ترأى مظاهر أسرارى ومن نطهة أنشئت آيا جلية \* وصرت بمحض الفضل حصن قرار تدبر فانت الطين والماء فاشهدا \* جمالى وأحسانى وسرى وأنوارى أكنت سميعا أو بصيرا وعالما \* والحسينى أنعمت بالمدرار نسيت جمال الله فيك تبيظا \* فن ينسمه ياقي سمير النار

أياطينة الصلصال مسن بجساله \* تحليت بالانوار بعسد فحار أنسى مفيض الفضل والجود والعطا \* وتهجر أورادى وتترك أذكارى وللدون والدنيا تميسل وترتجبى \* نوال الرضا والعنه واحسان غفار تذكر جميلي من ألست و بعدها \* وتابع سسبيلي مخلصا ياسارى ولانسى احساني اليك و رحمى \* وكن مخلصا في خفية وجهارى ولانشت له بسواى ترفع للعلا \* ونحظى فهضلي صحبة الاخيار فلايسى احسان الجميل وفضله \* سوى مبعد أوجاهل وممارى فلايسى احسان الجميل وفضله \* سوى مبعد أوجاهل وممارى

حيطة الكون آبة الامكان ﴿ قد أضاءت بها بنور البيان وبهالاتى أشرقت منبئات ﴿ عدن ممانى الدليل والبرهان حيطة دون دركها كل عفل ﴿ لخفا سرها بطى المبانى وهدو كالدر نسبة وانسابا ﴿ لمان في باطن الاسان لم السما فلب فسرد فر بب ﴿ وهى قد أعجزت سو مداالكمانى قد أحاطت بهيكلى بحدود ﴿ وهوسو راكم مز غيب مصان عجبا للمسفول تعجز عما ﴿ هدو آيا لمشهدى وعيانى

ضاق عما وسبعه بيتمين \* كلعال من الكيان و ان انتيا كون حيطق حال فرق \* عند فو زى بحظوة في الجنان وانتها لى بعدا تصالى و هجى \* بعد كشفى في هيكل لى ثانى وأنا حيطة وأنت خسفى \* عال جمعى وحظوتى بالتدانى أفق مشرق بنسور على \* قدأضاءت به شموس المعانى حيطق الوجه بعد محووجودى \* ببتائى عن مقتضى الامكان كان عقلى قبل انصالى وفعلى \* يعقل الآئى بانتساب المكان ثمل لاح الجمال بعدائى بأخسسان قريب ومنم حنان فتسح الكر كنز ذاتى باخسسان قريب ومنم حنان وهب العقل عند عقل معنى \* هو سر التوحيد والفرآن وهب العقل عند تور جسلى \* يشرقا ظاهراً لروح الفائى ومعان قد نور جسلى \* يشرقا ظاهراً لروح الفائى ومعان قد نور جسلى \* يشرقا ظاهراً لروح الفائى ومعان قد نوم عن مبان \* قد أضاءت لله غرد الانسان ومعان قد نومت عن مبان \* قد أضاءت لله غرد الانسان

نفسمات الا ثار لاالاونار \* وأغانى الافكار لاالزمار ومدام الذكرى بحابات صفو \* لامسدام في حانة الخمار وجهاد للنفس كى تتحلى \* لاجهاد في الحظ والديندار وتخدن عن الرذائل أولى \* لانحل عن حكمة واعتبار أبها النفس في الفضائل مجد \* وحصون من سقطة في النار وهى عز في عاجل ونعيم \* وبقاء في نعسمة وقرار أبها النفس في الرذائل خزى \* فاهجر بها خوف المناو الشنار أقبلي فالكال خُلُق جميل \* وشهود الايات في الا تار المحد عسلم بأن تلك المزايا \* هي تاج العلا وحمل الفخار

أبها النفس حظ دنياك فان \* بادرى تسلمي بفير اعتذار وانظرى في الوجود نظرحكم ﴿ تشـــهدى سره من الأنوار واعلمي باليقمين ان شئونا \* قد احاطت آيا بغير ستار ` أيّ عذر يانفس بعد التجلي \* وظهور الآيات كالاقمار كنت ماء يانسل آدم قبـ لا \* وأبوك المعـــ لوم من فخار صرت لى صورة سميما بصيرا \* وعلما محيطــة الادوار ثم ترقى عالين بزل شمهودي \* بين خدم الاملاك والانوار أو بسجين دارسخطي و بعدي ﴿ فَى لَظِّي القهرِمُ مَا لَا كَيْمَارُ فتسدير ياماء ثم تحسلي \* بجمال الاقبسال لإرالادبار كيف ترضى بلذة واميم \* ندخـ لابعـ دهاسحيق النار جاهدالنفس في جنابعلي \* واليه فاسعى بصدق الفرار وتشبه بالرسل صدقا وعدلا \* و باخلاقهم بصدق افتقار ودع الدون للدنيء وبادر \* فمالي الامسور اللابرار واخلعالكون لابساً درع زهد ﴿ في سوى الله فهوكمز ادخار والظرا نظرة بمسين يقسين \* لابعسين العسقول والانظار رى فيك الانوار لاحتجهاراً \* وترى الافق لاح الاسرار أهـل عالين لايرون الدنايا \* لاشتغال الافراد بالســتار سمة الكون عنهم فرأوه \* بعيمون وهبت من الغفار ذكروه لما رأوه فذُكِرُوا \* بلسان الاملاك كل نهار وتحـــلوا منــــه بخُــُـأقوحال \* وجمَّال القرآن والاذكار

نور العقول لاَّتي الكون ميزان ﴿ والسكون أجمعه للعقل ميدانُ ا یجول فیه لیبدی سره فیری \* مافیه مرتبطا والفکر برهانُ فلم بحاوز حدود الكون لوسبقت \* أنواره تحجبنه عنـــه اركان ماللمقول اذا ظهرت مشاهدة \* للغيب في ستره لوصح امكان لكنها ان صفت من افق حيطتها ﴿ تَقُرُّ الْحُقِّ وَالْاقْرَارِ آيَانَ ۖ حتى تمدّ بنور الوحى يكشف ما ﴿ عنها تحجّب والتحقيق احسان فضل من الله يوليه بسابقة \* لذى مقام على وهو انسان كالشمسرادُ الضحى يهدى الى سبل \* بها الوصول وروح ثم ريحان له يستُّلم اهل الاصطفاء ومن \* فازوا بسابقة والفوز رضوان فمنحون عيونالكشف مناحد \* بها يدوم لهم كشف وغفران وعندها الغيب والسرالمصون يرى \* لاعين الفلب والبرهان قرآن نورمن الله شمس للهدى ظهرت \* فيه شفاء واسرار ونبيان فشاهدا نوره واشرب مدامته \* ولانمل للهوى فالحظ شيطان أسلم لمولاك تشهد نور طامته \* تجليه للفلب آيات وأكوان واتبع سبيل مراد الذات متصفا \* بالصدق في حبه فالصدق ابقان ترقى الى حضرة الملاءُ العِلى الى \* حظيرة القدس والمحبوب رحمن وخل مقتضيات العقل متبعا \* هدى النيّ فان الحق سلطان وفي معيته فادخل بسنته \* وحافظًا فهي الافراد منزان والفردشمس الهدى باب الوصول الى \* نيل القبول وقد وافاك فرقان صلاة ربي على الحبوب كعبتنا \* بها تـكون لنا البشرى و رضوان

## ﴿ كيف تنفكر فيما أحاط بك ﴾

لما كانجهل شي من المثالا يات المودعة في الانسان والحيطة به المستخرقاه، وديا الى الجهل المحقوم المهالة بقدر ماجهل من آياته لاله سبحاله و إلمالي أقامها حججا واضحة و براهين ساطعة على كال نزيه مسبحاله وكال قدرنه وحكمته وعلى أحد بذاته وأسهائه وصفانه المقدسة

همالم الكون آيات تنبئنا ﴿ من سرغيب بدا فيه لخالقنا ﴾ و في السموات والارضين آتــه ع لاحتلاهل النهي جير أنهيمنا شهدت علانيمة للناظمر بن لها ﴿ وأشرقت شمسها سَي عرجمدنا و برهنت لدوى الالباب قائلة \* الحق لاحجُهارأشاهدنه بنا السياء لحيجب ولكنا دلائله ﴿ تبدو شَهَائِل أوصاف العُشَّلِي عِنا تعمى الميون التي قد أبعدت عنا ﴿ ونظهراً لذوى المسمني حقيقتنا المؤمنون بناشهدواصفاتعلى \* والغافسلون رأونا لا مكونما وقعت عزائمهم عندالكيان في الله العددت بعمديرتهم في سرمبدعنا صرنا حجابا لاهمل الغي تبعدهم \* والحال أنا لنيمل القرب قمد صفنا عجباً لمن حجبواعس نو رخالفهم \* بندو زه اذ بدا جهراً لهمه علما أساؤه ظهرت للعمين مشرقة \* وأشرقت شمسها حمّا لمنحسنا تلك السموات والارضون نورهدى \* تبدى محاسدنه حكما توصلنا فشاهــدأحســن مافها وكن يقظا ﴿ وَلا تَقْفَعنــدها تَنَا تَيْ عَنِ السَّنَا وازها حضرة الاسماء عن نسسب ﴿ وعن قيود بِمُنْقِلُ وَالْهُضَّا مُعَنَّا فنسوره بعيون القلب تشهده \* وبالبصسيرة ترآه وتصحبنا لايبــدو نورالعلى إلالمن سبقت ﴿ بِالفَصْلِ مِنْهُ لَهُ الْحُسَانِي وَوَافَقْنَا حظرعلي العقل نو رالفيب يشهده ﴿ والعدقل قيد فشاهــد نو رنامنا

نور المكانات فأشرقت مصياحا \* في الكائنات فأشرقت مصياحا لمبسق فيذا الكون منجزئية \* إلا ولاحت بالضماء صراحا دلت على سرالملي تنزهت \* أساؤه بل أفصحت إفصاحا لاحتلاهم لا الفكر شمس صفاته \* فرأوا بها آثارها مصمساحا ولابدلى في هددا الوضع من أن أفصل هذا الاجمال بألماع الى تلك الا يات الظاهرة في الارض و فالسموات و في نسى الانسان ماهو مسوس بالجوار ح ولا بحتاج الى بحث وتنقيب حتى تتنبه قوى الفكر فتجول في هذا العالم الفسيح جولة متدبر يرى بها أنه عاجز عن شكر المنعم سبحانه مضطرف كل مقس الى معونته جل جلاله فيةوى عامل الفكر بعد الذكرحتى برتقى من عالم الحس الى عالم الخيال ولديها يمكنه أن يتمثل الاكيات المسلوية فتناوح عليهأ نوارمبدع الكائنات وتنبلجله أسرارااقادرالحكم الحىالقيوم ولديها تقوىعوامل الحيرة والدهشة فيرتق من علم الخيال الى المعجز المطلق ولديها يحضر فلا يغيب وليس بمدالعيان بيان و يكون شبيها بالعوالم الروحانيــة بمن وصفهم الله تعالى بقوله (الذبن يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين بصداون ما أمرالله به أن يوصدل ويخشون بهسمو يخافون سوء الحساب والذين ضبروا ابتفاءوجهر بهم وأقاموا الصلاةوأ نفقوانمار زقناهم سراوعلانية ويدرءون بالحسسنة السيئة أوائك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهموزر ياتهم والملائكة يدخلون عليهسم من كلباب سلام عليكم عاصب رتم فنعم عقبي الدار )

# ﴿ وجوب تماييم العلوم النافعة ﴾

فذاوان بعض اخوا ننا كرهوا بعض العلوم التى تبين بعض الا تنار الكونية ظنامنهم أن ذلك يخالف السنة والكتاب والحقيقة التى لا مرآء فيها أن المؤمن لا بعادى علمامن العلوم كائناما كان ولكن المؤمن ببحث عن الحكة أبن كانت وهى ضالته المنشودة فهو بطلع على كائناما كان ولكن المؤمن ببحث عن الحكة أبن كانت وهى ضالته المنشودة فهو بطلع على (م - ٢)

كل علم ليأخذمنه الحكة و يرفض سواها كاقال صلى الله عليه وسلم (الحكة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها) وليس المؤمن العالم باسرار القدرة السارية فى الا " ثار الكرنية علويها وسفليها كالمؤمن الذى لميعلم فانالؤمن العالم على اليقين الحق وهو حجة السالقا عة على الخلق المتحةق حقيقة بخشية الله تعالى كما قال تعالى (اعما بخشي الله من عباده العلماء) وقال الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم (وقل ربزدني علما) ولاأبعد بك أبها الاخ عن القصدواكن تدبرمعي سر الاسراءوحكة المعراج الصريحة في القرآن المجيد التي هي قوله تعالى (لنريه من آياتنا) تر أنكمهر وضعليك أن تكون عالماعلم يقين بما كان حق بقين لرسول اللهصلي الله عليه وسلم لتكون من أهل اليقين وتأمل معى الى قوله تعالى (ألم ترأن الله أنزل من السهاءماء فأخرجنابه تمرات مختلفا ألوانهاومن الجبال جددبيض وحمر مختلف ألوانهاوغرا بيبسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك أيما يخشى انته من عباده العلماء) فاذا تأملت ببصيرتك وتحققت أن الله حكم أن الذين بخشونه سبحانه هم العلماء حقيقة بعدذ كر تلك الاليالمسلم باليانه العلم بالله تعسالي لا يكون الابالملم باليانه الظاهرة في آثاره وعجائب قسدرته وغرائب حكمته المنباجة في مكوناته و بقدرما فاتك من علم شيء منها فاتك من العلم بالله . والله ينبه أخوتى الوَّمنين في جميـ عبقاع الارض الى العمل بالقرآن الشريف واحياجي السنة المطهرة . ولو نظر ت.معى أيها الاخ أرشــدك الله فهاو ردمن الا "يات القرآ نية الحاثةُ على الفكر والاعتبار والنظرف آيات الله الظاهرة في مكوناته لتحققت أن أوجب الواجب على المؤمن م مرفة آلاء الله بالنظر والفكر واليك بهض آيات تكشف لك الحقيقة في هذا المقصدالعظم قال الله تعالى (يا أيها الناس اعبدوار بكم الذى خلقك والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جمل اسكم الارض فراشا والسماء بناءوأنزل من السماء ماء فأخرج بعمن الثمرات رزةا لسكم فلاتجملوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) وقال الله تعالى (و إله كم إله واحدلا إله إلا هوالرحمنالرحم أنفىخلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى فىالبحر بماينفع الناس وما أنزل اللهمن السهاءمن ماءفأحيابه الارض بعدموتهاو بشقيها من كلدابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والارض لاتيات الهوم يعقلون

الالبابالذين يذكر وزالله قياماوقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فىخلق السموات والارض ربناما خلفت هذا باطلاسبحانك فقناء لذاب النار) وقوله تعالى (الله الذي رفعالسموات بفيرعمدتر ونها تماستوى على المرش وسمخر الشمس والقمركل يجرى لاجل مسمى يدبرالا مريفصل الاتيات العلكم باقاءر بكم توقنون وهو الذي مدالارض وجعل فيها ر واسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جمل فيها زوجين اثنين بفشي الليل النهار ان في ذلك لا آيات لقوم يتفكر ونو فالارض قطعمتجاو رات وجناتمن أعنابو زرعوخيل صنوان وغدير صنوان يسقى يماء واحد ونفضل بمضها على بعض فى الأ كُلُ أن فى ذلك لا آيات لقوم بمقلون) وقوله تعالى (ألم ترأن الله سخر الكرمافي الارض والفلك تجرى في البعد بأمره و يمسك السماء أن تقع على الارض الاباذنه ان الله بالناس لرؤف رحم ) وقوله سمحانه تبارك الذي جعل في السماء روجاوجمل فيهاسراجا وقمرامنيرا) وقوله تعالى (وآية لهمم الارض الميتة أحييناها وأخرجنامنها حبافنه ياكلون وجعلنا فيهاجنات من نخيل وأعاب وفيجرنافها منالعيون ليأكلوامن ثمره وماعملته أيديهمأ فلابشكرون) وقولهجل جلاله ( ألم نجعل الارض مهاداوالجبال أوتادا وخلفنا كم أزواجا وجملنا نومكم سباناوجعلمناالليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينافوقكم سببعاشدادا وجعلناسراجا وتهاجا وأنزلنامن المعصرات ماءتجا جالنخر بج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ) وقوله تعالى (فلينظر الانسان الى طِعامه أناصببنا الماءصبائم شققنا الارض شقافا نبتنافيها حبا وعنباوقضباوزيتو ناونخلا وحدائقغلباوفا كهةوأ بأمتاعالكم ولانعامكم ) وقوله تعالى (فلينظر الانسان ممخلق خلق من ماءدا فق بخرج من بين الصلب والترائب انه على رجمه لقا دريوم تبلى السرائر هاله من قوة ولا ناصروااسماءذات الرجم والارض ذات الصدع) وقوله جل شانه ( أفلا ينظرون الىالابلكيف خلفت والىااسماءكيف رفعت والى الجبالكيف نصبت والى الارض كيف سطحت ) وجماع تلك الا آيات قوله تعالى ( وان من شيء ألا يسبح محمد دولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حلما غفورا)

هـ نـ وبعض الا يات التي تنبه فكرك وتية ظ قلبك من نوم الخفلة وعقاك من رقدة الجهالة وتشدفاك عن عكوفك على خدمة جسمك وقصرهمتك على شسهوات بطنك وفرجلك واجتهادك فمما ييسرلك همذه المطالب السافلة والحظوظ الفانيمة والملاذالمو بتةلك يوم الحساب فعليك أمها الاخ المسترشد أرشدني الله واياك ان كنت تحب أن تكون من المطيعين تقالمتثلين لاوام والتي حاءت بهاالرسل غليهم الصسلاة والسلام العاملين بسسنة سسيديا ومولا نامجمد صلى الله عليه ويسلم ان تفبل بكليتك على ما يقر بك الى ر بك ولا تسمى نصيبك من الدنياواياك انتكون منكرا بكينك على الدنيا بأسسيا يوم الحساب فتكون من الذبن قال الله تعالى فيهم (فاليوم ننساكم كانسيتم لفاء يومكم هذا ومأوا كم النأر ومالكم من ناصرين ) واليك أيهاالاخ الراغب في نوال الملم النافع طل من وابل الاتيات الظاهرة المكرك يكون وراءه بمعونة الله وابل اليقين وكشف الممكين ولتقر يبذلك م اضر بالكمثلا ، لونظرت الىطيارة فى الهواء بحمل انسانا أوسفينة تجرى فى اليم بدون الهواء أوعر بة تيجيري فى الارض بدون خيل تحرها طصلت لك الدهشة والحيرة لقصورك عن ممر فقس بب ذلك مع ان ذلك سهل عليك لوتأ ملت و مكنك ان تعمل مثله لو نفكرت فيه و لكنك عنداً و ل فلرة إلى تك الاشياء المر يبسة ينطلق اسانك بالتسبيح قائلاسب بحان القمهم انك يحيط بكما أنت تشهده طول محمرك حساوذ وقاوسمها وشماورئ بنمن الاكيات التي تتحيرفيها عقول العقلاء وتدهش فيها نفوس الأذكياء وتعجزعن ادراك حقائقها افكارالح يجاع وبجم البهيرنحنها خاسئا وحسيرا ويرتدالطرف عنها كاسمفاوكليلاوأنت جامدلا تتمجب وهامدا لجسم تنزل عليك امطار الحكة فلاتهتزكا منكلم تسمع ولم تبصرولم تفقه ولك سمع و بصروقلب النظر بعين بصيرتك الىهذهالاجسام السماوية الرفيعة وشدتها وصلابتها وحفظهامن التفير والفساد الىان يبلغ السكتاب أجله فان الارض والهواء والبيدار بالإضافة اليها كحلقة ملقاة في فلاة قال الله تعالى ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنْيَنَاهَا بِأَيْدُو ٱلْمُلُوسِمُونَ ﴾ ثم الى دورانها مختلفا فان بمضما يدور بالنسبة الينارحوية وبمضها حمائلية وبمضهادولا بيةو بعضها يدورسر يعا وبعضها يدور بطيئا تمالى دوام حركاتهامن غيرفتوروالي امساكهامن غيرعمسد تعمدبهاأوعلاقة تدليبها ثما نظرالي كوإكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فان بعضها يميل الى الحمرة و بعضه الى البياض و بعضه الى لون الرصاص تمالى مسيراالشمس فى فلكها مدة سنة وطلوعها وغروبها كل وم واختلاف الليل والنهاروممرفةالاوقات وتمييزوقت المعاش عنوقت الاستتراحة ثممالى أمالتها عنوسط السماء حتى وقع الصيف والشماء والربيع والخريف وفدا تفق الباحثون على انهامتك الارض آلاف مرة وفي لحظة تسيراً كثرمن قطر الارض وقدوضيح ذلك جبريل عليه السلام عندما ساله رسول الله صلى ألله عليه وسلم هل وجب الظهر ياجبر يل فقال لا نعم فقال لدصلي الله عليه وسلم مامعنا دماهذا فقال له من وقت لا الى ان قلت نعم سارت الشعس خمسها أة عام أي مسافة يقطعها المجد في خمسائة عام . ثم أنظر الى جرام اله مر وكيفية اكتسابه النورمن الشمس لينوب عنهابالليل ثمالىامتلائه وانمحاقه ثمالي كسوف الشمس وخسدوف القمر ومن العجائب السواد الذي فجر مالفمر فانعلم بسمع فيه قول شاف الى زما نناهذا وكذلك في المجرة قوهى البياض الذي يقال له شرج السهاءوهو على ذلك يدور بالنسبة الينا رحوية ولبست تلك الكواكب المنثورة في هدذ الجوالفسيح ولاحركاته المنتظمة حصلت باتعاق أوعبثا نعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل في كل كوكب من الكواكب الصعفيرة في عين رأسك خواص ومزاياوفوا أدلا تحصى ولاتعد بحيث لواختلفت حركة من حركات دورانها واختلفت عن مركزهالاختل نظام جميع العالم علوا وسفلا فسيحان الحكيم الفادرالدى خلق الابث ياء مرتبة منظمة وربط أعلاها باستعلمها كماقال سبحانه وتعالى (أولم برالذين كفسرواان السموات والارض كالتارتقا ففتفنا هما وجعانا من الماء كل شيء عيى) فكل الكواكب السهاوية مرتبطة بكل العوالم الارضية فحامن ذرةه ن الذرات من مركز الارض الى المرش العظلم الاوهى مرتبطة بكلذرة أخرى متوقفة عليها بحكة وتدبيروارادة كاقال سبحانه وتعالى (الذى خلق سبع مهوات طباقا ماترى في خاق الرحمان من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فعلور ثم ارجم البصركر تين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير )ومع هذه الاطراف المتنائية والاجواءالواسمة ترى الاتصال، من كل الموالم علوبها وسفليها حاصلا محسوسا فترى كلكائن فاعلا ومننسملا وكلذلك بمشمئةالله وقدرته وهوالناعل المختارلاشريك له كإقال

سبحانه ( وهوالقاهرفوق عباده وهوالحكيم الخبير ) فالكلف الكلمسخر كادبرنه الحكة وابرزنه القدرة والله أسأل ان يشهدنا آياته اعطه كلن قلو بناو تسكن اليه سبحانه نفوسنا آمين . ثم انظرالي ماس الساء والارض من انقضاض الشهب والنيوم والرعود والبروق والصواعق والامطار والثلوج والرياح الختلفة المهاب وتأمل فالسحاب الكثيف المظلم كيف اجتمع ف جو صاف لاكدورة فيمه وكيف عمل الهواء الماءالمجفع من قطرات صغبرة حتى صارت كالجبال فتلاعب ما وساقها الله الى المواضع التي أراد احياءها فترش وجه الارض وترسله قطرات متفاضلة لاندرك قطرةمنها قطرة ليصيب وجهالارض بلطف ولوصبه اللهصما لاً فسد الزرع بخدشه وجه الارض وهدم المنازل و يرسلها سبحانه وتعالى مقدارا كافيا لاكثيرازا ئداعلى الحاجة فيعفن النبات ولا قليلانا قصاعن الحاجة فلايتم به النمو كما قال تعالى(وأ نزلنا من السهاءماء بقدر )ثم انظر بعد ذلك الى ما ينزله الله تعالى من للاصطار على رؤس ً الجبال وبطون الاودية تمهجمه سبحانه فيكون سيلاجارفاتتلاقى فروعه المختلفة ومجاريه المكتمفة للجبال حق تجتمع في مجرى واحدة فتجرى منه الأنهار كالروح السارية باذن الله تعالى فيجسم الارض فيحبى الله بهاالارض بعدموتها فمهاما يحرى من الجنوب إلى الشمال ومنها ما يجرى من الشهال الى الجنوب بحكمة حكم قادر وتدبير مريد مقدروعنا يه معطُّ وهاب. وا نظر الى ماينتج عن ذلك من الحير الممم للنبا نات والحيوانات والانسان ومايسه إل به من المواصلات بسيرالهلك المواخر فيهالنبتني فضلاه نربنا سبحانه ولنشكره على نعماه ولنعلم عددالسنين والحساب كما قال سبحانه وتعالى (وترى العلك مواخر فيه وأتبته وامن فضله ولعلكم تشكرون) ثمانظرأبها الاخ بنورفكرك الىاختلاف الرياح فانمنها مايسخره الله تعالى ليحمل السحبو بسوقها الىالارض الميتة ومنهاما ينشرها ومنهاما يجمعها ومنها مايمصرها ومنهاما يلقح الاشجمار ويحمل البذورالى المراعى والاودية بإذن الله تعمالي ومنهاماير بى الزرع والثمار ومنهاما يجففها ثم انظر الى الارض كيف جمام االله فراراً لتركون فراشاً ومهاداً ثم الى سمة أكنافهاو بعمدافطارها حتى عجزالا دميمون عن اكتشاف القطبين للا تنمع ماأظهر والله تعالى على أيدى الصناع من عجائب الا تالمسهلة للرحلة

ومامن الله به على المقول من استخدام البخار وتيأرات الكهر باء والانتفاع بزيت البترول والفحم المتحجر وماأمه اللهبه الافكارمن كشف خواص كثيرمن الكائنات النافعة ابني الانسان ومع هذه التسهيلات فالانسان عاجزعن علم أطراف الارض المتنائية وهي مسحرة له بمافيها ولايزال في الكائنات الحيسة الارضية و في الجمادات خواص لم ينكشف منها الاالنذراايسير قال الله تمالى (وما أو ترتم من العلم الاقليلا) فسبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته: اذا كان الانسان المسخر له مافي السمؤات ومافي الارض عاجز عن ادراك الخواص الضرور يةله كيف محيط بالاكات الخفية عنسه الابنور بهبه الله لمن يشاء بمدأن يوفقه للعمل بالقرآن المجيدوالسنة المطهرة بعدهمذا المجزالبين الذى قام عليه برهان الميان كيف عكن الانسان الماجزأن يحيط علم ابواجب الوجود . الملي قدراعن أن تدركه أبصاراابهمائر ملنزه قدراعنأن تحيط بهسبحانه الارواح الطاهرة أوالنفوس الزكية فسبحان من أعجز العقول عن ادراك حقيقة المعقول من الكون المحسوس وأعجز الارواح عن أنتحوم حوالى عزته وجمهرونه أوتشرف على على عظمته وكريائه وأعماالعجمزعن ادراك حقائق الا يات الظاهرة وسرابداعها وغريب امدادها برهان على سجود الخيال عن تمثيل هذا الجناب العلى . ودليل على حيرة الالباب عن ادراك القادر الحكم ، وايس الانسان وحده هوالطالب الحائر في عظمة هذا المقام العلى بل كل كائن من عوالم الملكوت الاعلى يطابون الله كإ اطلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملا الاعلى ليطلبون الله كا تطلبونه وقال الله تمالى (وماقدروا اللهحق قدره والارض جميعا قبضيته بومالقيامة والسموات مطويات بمينه سبحانه وتعالى عمايشركون) ثما نظرأبها المسترشد نظراً ثانياً ترظهر الارض محلا الاحياءو بطنها مفراللاموات فنزاهاوهي ميتسة كماقال الله تعالى (ونرى الارض هامدة فاذا أنزلنا على الماءاه مرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) ثم اظهرت أجناس المادن وأخرجت أصناف الحيوانات قدرة باهرة وحكة محيرة للعقول مثما نظرياأخي نو رالله قلبك الى صديمر بك سبحاله في أحكام الجب ال الشامخات التي جعلها الله سسبعدانه وتعالى أوتادا اللارض تمنعهامن أن تميد ثم تأمل الى اسكان الماع فى الارض وايداع أوشال

الماءفىخزانات فوق قم الجبال وجمل الارض ذات مسام فتوصل تلك الاوشال الى الواحات البعيدة عن الانهار التي لم يقدر الله سيحانه وتعالى أن ينزل علمها الامطارحتي اذا وصلت الى تلك البقاع فكانت كعيون تحرى على سلطح الارض بقدرة اللطيف الرعوف وحكمة الرزاق الكريم . وقدتجتمع تلك الاوشال فىالاماكنالمرتفعسةوعلى قممالجبال وتحرى مجتمعة حتى تتكون منها الانهار فسبعدان مسخر السحاب ومصرف الرياح ومجرى . الانهار . ثم انظر الى خن الالطاف وجلى الاسماف رالبحار العظمة كبحر الروم (البحر الابيض المتوسط ) وبحرالة ازم (البحرالاحمر ) و محرفارس ( الخليج الفارشي ) و بحر المنش وغيرهامن البعدار المتسعة كالجيط الهندي ترها كخلجان صفيرة للمعدبط الاعظم الذي يحيط بالارض الذي بسمى بالمحيط الهادى و بحر الظامات (المحيط الاطلا اطيق) وتراليس كجزيرة فى وسط هذا الحيط تتخللها خلجانه ونجرى في جسمهاالانهار والميون وتعلم أن اليبس من الارض جزء صفير بالنسبة للمفمور من ماء المحيط لحكة غفلت عنها أبها الاخ الراغب فياعند الله: أشيرلك الى شيء من أسرار هذا المحيط الجلية المحسوسسة . منها مزج الهواء باجزاء متناسبة من الابخرة المتصاعدة منها ليكون صالُّها للتنفس ولولا ذلك لاختنق الاحياء . ومنها حفظ عنصر الماء الزمن المقدره ن أن يصـــ الناع الزمن المقدره ن أن يصـــ الناع أونتناوالماء كماعلمت سرحياة العوالم الحية وقدرالله تمألى بحكمته وتدبيره أن بجمل منمه جزأصا لحالحياة الانسان والحيوان والنباتات وجمدل لذلك أسباباجلية لمقلك و واضحة لفكرك لانختسل ولانف ترأحكم ابداعهاوأ كمل نظامها قدرها بتقديرهانافعة اكلحي وزيادة ومازادمنهاعن اللزومجرى بقدرة الله تعالى وحكمته حتى يرجم الى مصدره ومقره تمانظرالى مافى تك البحار والانهارمن الكنو زالتي أوجدها الله بمالى زخييره الانسان قال الله تعالى ( ومايستوى البحران هذا عدب فرات سائغ شرابه وهداملع أجاج ومن كل أ كلون لحماطريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرفيه ولنبتغوامن فضله ولعلم تشكر ون ) فترى فيهاه نأنواع الحيوامات والجواهر مالا يحصى عددها الاالله تعالى . فامن صنف من أصناف حيوان البرالاوفي البحر أمثاله وأضعافه وفها أجناس

، لا يمهد لها نظير في البر • ثما نظر الى خلق اللؤلؤ في صدفة تحت الماء وأنبات المرجان واليسر في صميم الصخر تحتالماء وهونبات على هيئة شجر ينبت من الحجر ثم الى ماعدادمن العنبر والى أصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخر جمنه: ثم الى السفن كيف سديرت في البحار وسرعةجريها والى ايجادالانهار ومعرفة الربان مواردالرياح ومهابها وسواقيها وعجائب البحار كشيرة لاتحصى: والمؤمن البصير يكفيه قليل الحكمة . ثم التفت عن عينك وانظر ماأبدعته القدرة وأحكمته الحكة من أنواع المادن المختلفة وأصدنا فهاالمتفاونة التي أودعهااللهسبحانه وتعالىتحت الجبال وجعلها كنوزاللانسان ومنرسبحانه وتعالىبين خواصها وفوائدها والوانها وأشكالها . فنها ماينطبع كالذهب والفضة والنحاس والديد والرصاص والقصدير ومنهامالا ينطبع كالفبرو زجوالياقوت والزبرجد وانظر فعكرك الى معادن الارض كالنفط والقبر والكبريت وأنواع النطرون والشب والبنزول وغيرها وأقلما الملح الذى لوخلت منه بلد لسرى الفساد الى أهلها وتدبرما أو دعه الله تعالى في العنول من معرفة استخراج تلك المعادن وتنقيتها وكشف خواصهاحتي انتفع بهاالانسان فسيجان الهدادي الموفق. ثم انظر ياأخي الى أنواع النبانات المختلفة الالوان والاشكال والى أنواع فوا كهماالختلفة الطعوم والروائح والإلوان والازهار وتامل الىأنهاغرست فيأرض واحدة وسقيت عاء واحد وفكرفي قدرة القادر الحكم وعجيب صمنعة الصانع البديع وتدبرقولهسم حانه وتعمالي (وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونحيل صنوان وغيرصنوان تسقى بماءواحد ونفضل بعضها على بعض فى الاكل ان فى ذلك لا "يات انموم يعقلون ) فسبحان من أنبت من أرض واحدة نبانا يستى بماء واحدو يمر به هواء واحد مختلما اختلافا بينا كالاختلاف بين العسل والخل والملح والصبر وعميرذلك من التفاوت و أنخر جسبعانه من نواة كالة مطوقة بعنا فيدالرطب ومن حبة بر واحدة سبم سنا بل في كل سنباته مائة حبة؛ هذا ولو الملت الى أرض البوادي وتشابه أجزا أم اوفكرت في حالته الذا أنزل الله عليه اللامطار فالك تراها فداهترت وربت وأنبت من كل زوج بهيج تنبت أنواعامتشاجة وغيرمتشاجة اختلفت طبائمها وكثرت منافعها فحامن ورقمة ننبت

من الارض الاوفيهام: همة أومنافع لاتحصى يقف فهم البشردون أدرا كما: ثم انظر أمامك الىما أنعم اللهبه عليك من أصناف الحيوانات وانتسامها الىما يطبر و يقوم و يمشى على بطنه أو على رجلين أوعلى أربع ومابعيش في الهواء ومايعيش في الماءوما يعيش في جوف الارض ومايميش في الاودية والصحاري والفابات ومايميش في الناركالسمندل وتعجب في أشكالها وألوانها وصورها وأخلاقها وأفعالها ترعجا ثبتحيالهةول وأعمالا تندهش منها الالباب من تشييد المساكن وادخارالما كل وتنظم الهيشة وأعدادالعدة للطوارى والحيلة لدفع الاعداء والسياسةالمجيبة في جلب مالا بدمنه. ولو نظرت الى أقل حيوان كالبقة أوالنملة أو النحلة وتنبعت أعماله الحكت ان الانسان في حاجة الى تاق در وس من تلك الحيوانات الصغيرة وكيفلا ولونظرت الى يناءالنجلة بديها وجميه الغذاء وادخارها القوت للشيناء وحذقها فىهندسنها ونظرت الىالعنكبوت في نصبهاالشبكة للصييد ونفننها في الحيلة لذلك لتحققت أنهمامن حيوان صغير ولاكبيرالا وفيهمن الاسرار والحبيج والخواص مابه يتحفني المؤمن سيجائب قسدرة اللمسبحانه وتمالي وغرائب حكتموكائن كانهفي معية الله تعمالي لايفيب عنها وشهد بعبن بصير ته سرقوله سبحانه (الذي أحسن كل شيء خلف مو بدأ خلق الاسان من طين ثم جمل اسله من سلاله من ماءم مين ) وشهد اطف اللطيف بكل خاقه حيث منح كل حيوان صغيرا كان أوكبراما به تحفظ حياته و يجاب غذاءه و مدفع عن أنْفُسه شر العدو والحر والعدم وانظرأ بها الاخ الحاضرالفلب الى ماحولك من النباءات التي جمل الله 🔑 سبحانه ثمارها غذاء لك وأورافها وأغصانها غذاء لحيواماتك وسوفها تسنعملها في مساكنك وآلاتك اللازمة لك وخززلك فيهاسبحانه حرارة الشمس التي تتشمع على الافق لتستمملها عندحاجتك لهافتكونالك اراننضيج بهاخيزك وأدمك وتدفع بهاعن نفسك قراابرد وتدير بها حركه آلاتك البخاريه : تمكرفي قوله تعمالي ( أفرأيتم النارالق تورون أأنتم الشائم شجرتها أمنحن المنشئون ) ثم تناول شراب التوحيد ورحيق الالطاف الالهية من قوله رمالي ( فانبتنافيها حباً وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبامتاها لَـكُم وَلا أَمَامُكُم ﴾ : خلق الله النباتات وسـطا بين أنواع المعادن وأنواع الحيوان فجمـله

سبحانهأ كملمن المعادن ودون الحيوان فهويزيدعن المعادن بالفذاء والنمو وينقصعن الحيوان بالحس والحركة واللطيفالخبيرنميهبلهموهبةالحسرحةبهو رأفةعليهلانانله ر عوف اطيف رحم وذلك لان النباتات تصادمها الاجسام الصلبة ويقطع منها الانسان الفر وع والاغصان في كلحمين وقديقطم الشعجر قطعاقطما فلو وهب الله لهما الحس لسكان ذلك تعذيبا لهافسبحان اللطيف الرءوف بخانه غمركل نوع من مخسلوقانه برحمسه فكا وسعالملائك والانس والجن برحمت وسعالحيوانات والنباتات والمعادن بهاقال الله تمالي (ورحمق وسعت كل شيئ) ولمهم الحركة لحكة ولطف: أما الحكسة فلان الاشجارلوتحركت لافسدت صغاراانبا بات بالمساكن ولطفه ماسبحا نهوتم ليأنها لو وهبت الحركة لاضر ذلك بها فسد بحان اللطيف الخبير ، وانظر ياأخي الى الحب والنوى اذاوضعتهما فيالارض الندية وأصابه ماحر الشمس انشقا بقدرة الله تعالى وامتصا الاجزاء الصالحة من الارض ومن الماء وتراكت تلك الاجزاء عليهما بحكة الله وتدبيره وقدرته وصارلهماعر وق وقضمان وأوراق وأزهار وأصبيح شمجراعظها ذاساق وأغصان وفر وع وتمر فسبحان الخلاق العظم ما أعظم ما أعظم ما أوضح برهانه: وأعجب من ذلك اختلاف روائحهافتري بمضالا شعجار لهارائحة زكية وبعضهالها أزهار لارائحة لها وبعضها تكون أزهارها وأو راقهاطيبة الرائحة وبعضها يكون جسمها طيب الرائحة وبعضها تكون لارائحة لهافاذا احترقت فاحشفاء فها وبعض النبانات تؤكل كلها وبمضها تؤكل أو راقهاو بمضها تؤكل ثمارهما وفاكهتهامع كشرة اختلاف اللون والطمم والشكل ومامن و رقةمن أو راق الاشجار الاوهى تخالف الاخرى فلانرى نوعا من أنواع النباتات بشابه الا آخر ، وانظر الى أبداع شكل الازهار الخلفة ممانتحير الالباب فيهمن قدرةالعادرالذى أحكرهذا الصنعالبديع فهي بهجة للابصار وطيبا مضوالشم ولذةلعضو اللمس ولعضو الذوق وشراب وغذاء ومشهد لعلى الا مات ومظهراسر التجابات لمن كانله قلب أوالتي السمع وهوشهيدوهنااشارة بديعة تشيرالي ان الانسان شجرة الرب وانالنبانات شمعجر الانسان ولذلك فانكترى ياأخي الانسان رأسمه في الملو وأغصانه

مدلاة على الارض فهو يتغذى و ينمو و باب الغذاء عندرأسه والاعضاءالباحثــة عن. عن جودة الغذاء وطيبه عندرأسه فالانف بشم الطعام قبل ادخاله فى الفم تم ياذن بقبوله والعين تنظر اليدقبل إدخاله ثم تحسكم بحودته واللسان يذوقه قبسل بلعه ثم يرى صلاحيته فبرسله الى المعدة وألاسه نانتهضمه الهضم الاول وكذلك النبات فانرأسه فيجوف الارض ولهعر وقشمرية كاشفة وعروق نبانية ماصة فاذا وجدت الرطوبة دنت فمصت واذاوجدت اليبوسة انكشت وتحولت وكماان الانسان يمرض بترك الاكل او بفقده فكذلك النياتات تذيل بفقد الفذاء فالراغب في نيل مشاهدة الله تنكشف له تلك الا "يات فتجلى لهمماني التجليات قال الله تعالى (سنرجم آياتنك في الآفاق و في الفسهم حتى يتبين لهمانه الحق ) ولوكتبنا مايفهمه انواع الناس في زهرة واحدة لما وسع ذلك مجلدات ضخام اوردلك عو زحامن دلك : لوان عالما كياو يااخذزهرة وحلها وكشف مافيهامن انواع الممادن والغازات المختلفة والجواهرذات الرائحة الطيبسة وعضو الفيكورة والانونةفيهما ثم بن خواص كل نوع منفر داو خواصها مجتمعة وجاءالطبيب فبين لناما نريله من الامراض وماتفيدومن تنبه القوة ومابحصل منهامن الضر راذالم تستعمل بحكمة ومائيرها على الاجسام الحيوانية وعلى المعادن وجاءالشاعرالعبقرى والناثرالبليغ فوصفهابالعبارة وصفا يمثلها بالخيالبا كمل حقيقتها وجاءالمصورفرسمهارسما نظريا وجاءالفيلسوف فشرح لنا قوابها القابضة وماهمامن الرطوبات وأبان لناعن توسط عناصرها وامتزاجها وعمافيها من للقلية الادراك التي تتحول بها الى الشـــمس شروقا وغرو باوالخواص التي بها هـــذا النجاذب الفريب ثم جاءا لحكم العارف بالله تعالى فابان لنااسر ارعجائب قدرة الله وشرح لناالا "يات انظاهرة فيهابعبا رانه الروحانية واشاراته الفدسية لما وسع ذلك مجلدات وهداهي زهرة صغيرة ور بمادخل الانسان روضة فتحت ازهارها وتناجت اطيارها وتمايلت اغصانها وجرى الماءتحتها في اخاديد كاله سبايك الفضة يجرى في جداول من مسك فلا يلتفت المته متدبر ولاينظر نظرمستبصر ولايصفى لتسبيح تلك الازهار لمبدعها الحكم الفادر انففلة قلبه وعمى بصبرته فسبحان الظاهرالذي لايعجب عن الافكاراظهو رآياته والباطن الذي لا مدركه الابصار علوا وعظه ة وكبرياء وهو اللطيف الحمير

# ﴿ أَقْسَامُ النَّبَاتَاتُ ﴾

اعلم ياأخي من الله عليك بنور الفكرة حتى تشهد آياته الظاهرة في السعوات والارض اني 4 أجعل هذاالخنصرلاشر حفيه حمل علم النباتات بللالمع فيهما ينبه فبكرك لتلك الاسرار الخفيةعن الغافلين المحجوبةعن الجاهلين ولتتمم الفائدة المقصودةمن كمابي هذااشر حلك مالا مدمنه مما يضر جهله بالمه كرالسالك في طريق الله تمالى العامل بكتاب الله تمالى فان القرآن المجيد حثنا على العكر في كل ذلك وشنع سبحانه في كتابه على الذبن لا يعقلون ولا ينفكرون ولايتدبرون ولايستبصرون ولايتوسمون ولايفقهون ولايمهمون ولايبصرون أعاذني الله وايالدأمها الاح الهاضدل من ان فكون محملا لتشفيع الله وأهلالما بوجب سخطه وجماني اللدوايال واخوتي المؤمنين نمن اتي الله تمالى علمهم ومدحهم و بشرهم آمين. اذا تذرر هذا فاقول لك و بالله التوفيق . النبات قسمان شجر . ونجم . وفي كل قسم من الخواص النافعة والاسرارالغامضة مائمت ماالمجة على الوحدانية وظهرت بمعجفا افكر للسيرالي حينهرة الفربولكن لا ولى الالباب . فالاشجار ماله اساق . والنجم مالا ساق له والاشجار المفلام كالحيوانات العظام والنجوم كالحيوانات الصمار وترى الاشتعار العظيمة جمدالإنمرلها كشجر الساج والدلب والمرعر لان الهادرالحكم خلقها لينتفع الانسان بخشبها فقدر سبحامه وتعالىأن تصرف حبيع المادة الى نفس الشجر وجعل مادة الاشجار المدرة ينصرف بعضها للثمار و بعضهاللشجركماترى فىالفالبحال الذكوروالاناث فىالحيوان فان الذكر اعظم بدنامن الاناث للحكة التي قدرها الله تمالي بان جمل الانثى محلا للحمل والوضع فتتجز أالمادة الى غذاء الجنبن وغذاء أمه . أنظر الى حكة الله تعالى في خلق الاوراق كيف جعله اسبحانه ز منية للاشجار و رفعهاعن الثمارلتة يهاحر الشمس وندفع عنها قر البردوفرق بين الاوراق التتغذى الثمارمن حرارة الشمس ومن رطو به الهدواء بحكة حكم قاد رفليست متكانفة على الشمار فتحجب عنيامادة غذائها ولا بميدة عنها فتفسدها شدة الحرارة والرطو بة ولوحصل ذلك لماتم نضجها فاذا عمد الثمرة وصلحت تناثرت الاوراق حق لا تضده ف الشحرة بامتصاص مائيتها كانرى في الحيدوان اذاا كملت الامرضاع ابنها ابعدته عنها فسحان من ألهم النبات وعلم الانسان مالم يعلم ومن أراد تفصيل تلك الانواع وفائدة خواص كل نوع فليطالم كتب المفردات لابن البيطار أوالتذكرة لداود أوالها نون لابن سينا أوغيرها من الكتب فان مختصر ناهذا وضع ليقظة القلوب من الخعلة و تنبيه العقول من نومة الجهالة وبيان الواجب على الانسان لمولاه تعالى

# (النظر الى مافى الحيوانات من الخواص والاسيات)

أنظر الى ما لا بدلك منه مما لا يخلومنده منزل انسان من الحيوانات الداجنة التي جعلها الله ليتغذى الانسان بييضه ولحومها ولحومها ولحومها وليتغم باصوافها وظهورها وأو بارها وأشهارها و يسرا لله لها الفذاء فتخر ج صباحالل مراعيها و تعود اليك في المساء وقد خزن الله لك الالبان في ضرعها و بارك لك فيما تحمله في بطونها في كام المنها ما خلقه الله الترك به وزينة لك ولما كان قصدنا في هذا المختفر المحال الاتصال لا يت الظاهرة الجلية وما بين كل مرتبة من مراتب الوجود و بين بقيه المراتب من الاتصال ليكون ذلك نبرا ساله كرك تهتدى به في آيات مبدع السموات والارض واعلم المنات فهو بالنسبة لفذا تمون موفية وفقه آيانه القرآنية ان الحيوان وسيط بين الانسان والنبات فهو بالنسبة لانه عسويت حرك أشبه الانسان فتراه زاد عن النباتات بالحس و الحركة و نقص عن الانسان لانه لم بهب له الوهاب النفس الناطقة لحكة أكشف لك ظاهرها على قدر ما يدرك عقل المريد المسترشد ووهب له المنس والحركة رحمة منه وفض الى ظاهرها على قدر ما يدرك عقل المريد المسترشد ووهب له الحسوا لحركة رحمة منه وفض الى لا ترى بالمين المجردة بل ولا ترى بالنظارات المعظمة الحيات والما المنات المنات المنات المعلمة المنات المنات

وقد شدوهدان قطرة ماء آسن نظر اليها بنظارة معظمة فوجد فيهامن أنواع الحيوانات المختلفة الالوان والاشكال مالا بحصى عدده و نظر في جومته فن الى جزء من الهدواء بتلك النظارة بعينها فوجد فيده من أنواع الطيور المختلفة مالا بحصى عدده ووراء ذلك مالا يمكن ان بشسهد بالنظارة الصفر حجمه و دقته وفى كل حيوان من تلك الحيوانات عيون تبصر بها وآذان تسمع بها وأرجل و أجنحة ورأس وقلب وامعاء قال القسب حانه و تعالى (ان الله لا بستحيى ان يضر ب مثلا ما به وضفف فوقه ا) صريح دذه الا يقان الته سبحانه و تعالى يضر ب الامثال ولو باصغر حيوان لا تراه العسين المجردة ولا برى بالنظارة المعظمة في كون غيبا يصدق به الذين يؤمنون بالغيب و يذكره الكافرون وقال بعضهم

ياتمن برى مدّ البعوض جناحها ﴿ في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى عروق نياطها في نحسرها ﴿ والمنح في تلك السظام النتحل اغفر لمبد تاب من فرطاته ﴿ ماكان منه في الزمان الاوّل وبالجملة ففي كل حيوان لا يشهد بالسظارة المعظمة من الاعضاء ما في أكبر حيوان فسبحان القادر الحكيم الذي لا يحصى آيانه ولا تستقصى اسراره • هذا وفي كل حيوان من تلك الحيوانات فوائد ومنافع وخواص أومضار بحسب تدبيرا لحكة الالهية وتدبير المشيئة الرباية

### ﴿ حكمة الحس والحركة للحيوان ﴾

أذكرلك أبهاالاخ البارحكة الحس والحركة اللتين وهبه الله تعالى للحيوان واعلم ان الله تعالى المعنوان والمهاوم وأبدان الحيوان متعرضة للا قات المهسدة لها والمهلكة اياها اقتضت الحكة الالهية انتهب لهاالقوة الحساسة لتشدر بواسطته ابلنافي فتدفعه عن نفسه الذااحست بالمفاولا هذه القوة الماس الحيوان بالجوع الى ان عوت بفتة فتدفعه عن نفسه الذا ولم كان اذا نام فاصاب يده أورجله نارلم يكن محسبه حتى ينتبه من نومه فاذاهو بلايدولارجل وأما الحركة فان الحيوان لما كان محتاجا الى الفداء ولم يكن غذاؤه يحفه فاذاهو بلايدولارجل وأما الحركة فان الحيوان لما كان محتاجا الى الفداء ولم يكن غذاؤه يحفه

فجميم الاوقات اقتضت الحكة الالهيمة آلات الحركة ليتحرله بهاالي الفداء ولولا القوة لاحتاج الحيوان الى الغذاء ولم يقدر على المشي اليم الفات مجوعا كشجرة لانحد الماءحتي تجف ولكان اذاأصابه آفة من حرق بق على مكانه حــ ق يلهركه الغرق أوالحــ رق . ولمــ اكانت الحيوانات بعضها عدولبعض اقتضت الحكة الالهية الكلحيوان القيحفظ بها تفسمه من عدوه فنهاما يدفع العدو بالفرة والمقاومة كالفيل والاسد . والجاموس ومنهاما يسلم من عدوه بالعرار فاعطى آلة الفرار كالظباء والارانب والطيور . ومنها ما يحفظ أفسمه بسلاح كالقنف والشهم والساحفاة وما يحفظ نفسه بحصن كالهار والحية والهوام. ومقتضى الحكمة الالهية ان الله تعالى خلق لمكل حيوان من الاعضاء ما يتوقف عليه بقاءذانه ونوعه لازائداولا ناقصا ولذلك اختلفت أشكالها وأعضاؤها وتنوعت أبواع إبانواع كشيرة وروى عن سديا الماعمر ابن الخطاب رضي المدعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (ان الله تعالى خلق في الارض ألف أمة سنا تةمنها في البحروار بعمائة منها في البر)ومن أرادان يرى بعض الانواع التي تحيط به من الحيوانات فليوقد نار افي وسدط غيضة بالليل ثم ينظر ما يفشي تلك الدارمن أنواع الخيوانات فانه يرى صورا عجيبة وأشكالاغر يبة لم كن يظن إن القداما في خلف شيئاً ٠٠ منها فىالعالم . على ان الذى يغشي تلك النار يختلف باختلاف المواضع من الغياض والجبال والبحاروالصحارى فانسكان كل بقعة تخالف سكان غيرها ومايعه لم جنودر بكالاهو فسبحانه مااعظم شآنه وأعز سلطانه وأوضح برهانه لاالهالاهو سبحانه فاذا نظرت يأأخي الى هذاالغضل الواسع ونظرت الى مافيه من آثار رحمة ربك سبحانه وتأملت فوجدت طبقات الارض لاتخلومن الحيوان وفسيح الاجواء لا بخاومن الحيوان واعماق البحارعامرة بالحيوان بلوالغابات والاودية وقمم الجبال بلوأجواف النيران لانخلومن الحيوان وبطون الصحوروأدركت الحكمةفي بداع الكالنكائنات وكيف رفع السماءوخلق الابل وكيف نصب الجبال وكيف بسط الارض وشاهدت الانصال بين مرا أب الوجود علمت كيف تتفرب الى واجب الوجود ومقتضى تلك النعمة على كل موجود وعرفت قدر نفسك بالنسبة لجنابه العلى فسبحته بلسانك وقلبك وشكرنه بجوار حك وأعضائك وتحققت المعجزعن ادراك حقيقته وابتغيت الوسيلة اليه وفوضت جميع أمورك اليه متوكلا عليه سبحانه وفررت منك ومن كل من سواه حق تصل الى مقام القرب و تفوز بحقيقة الحب قال الله تعالى (هل يستوى الذين بعلمون والذبن لا بعلمون ) وخوفا عليك أيها الاخمن الملل اقتصر على ما بينت لك مما ينبه فكرك و ييقظ قلبك و يلهتك الى معادك وما تعرف به ان الله تعالى سيخرلك مافي السموات ومافى الارض جميمامنـ وفتخلص له العبادة كاقال تعـ الى ( وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون ماأر يدمنهم من رزق وماأر يدان بطممون ) فان دعاك داعي الملم الى تحصيل أسراراالكائنات وعلم ماخفي في تلك الا تئار فجا هد نفسك وزكم اواعمل بماعلمت يورثك الله علم مالم تعلم ولا تطوم ياأحى ان ينكشف لك سرفوق مدرك فكرك وعفلك الابجهاد أكبر فىذاتاللهوعملفسنةماضيةعلىصراطمستقيم لافيدعةمحدثة وطريني مموج ولديها تظهرلك خفيات الاسرارمن تعلف سرالقيوم بكلشيء وشروق أنوارالقادرفي كلشيء وانبلاج أنوارا لحكم فبك وفى الاتفاق ثم نرفع ستارة الوهم عن الخيال و بزول حجاب التقييد عن الاطلاق و نظهر لكحقيقة فولد الهالي (سخر لكم مافي السموات ومافي الارض جيعامنه) بعلمك سرالتسخيرو حكمة الندبير فتكون لك ماتشاءعندر بكو يكون ربك سيحانه وتعالى اقر باليك مُنَّ حبل وريدك بل وافر باليك من كل محيط بك ومشهودلك يستجيب لك لاستجابتك لهو يواجهك عواجهتك لهويقبل عليك بافبالك عليه سبحانه وكل ذلك فضل منه سابق و قدر ذلك أزلا وامدك بالمونة والتوفيق حي صرت انسانا كاملا أوصديقا و وقد ألمعت اليك ياأخي في الكتب السالمة بشي من مجاهدة النفس في الذكر والفكر و بينت لك الطريق المستقم وشرحت لك المقامات والاحوال فعيا كتبته لك أيهاالاخ من الكتب الجامعةلمفامات الائمة واحوالهم وعباراتهم واشاراتهم وفعني اللدواياك لمايه تحاهأ نفسنامما يو بقها ومن الله على وعليك بالعمل بالكتاب والسنة وعلمني اللهواياك علم مالم نعسلم انه مجيب الدعاء

# ﴿ النظر في الانسان ﴾

أفهممت الدفاتر بشرح خدواص الانسان فلم يبق طبيب ماهر الأوشرح حقيقة ققدت في اسرارها وفصل أعضاءه و بين وظائمها وما يحفظ علم المحتم اوما يعبده الحاماة الافقدت في امن مقصل من المغاصدل ولا وريد ولا شريان ولا عضومن الاعضاء العاملة الاواختص به طبيب ماهر حتى صار للسسن طبيب خاص وللجلد كذلك فلم ببق فيلسوف الاوجدل الانسان كمية بحثه وأظهر غواه ض أسراره وقام علماء النفس فيينوا أنواع النفوس وما يحفظ علم المحتم الومايه برقيال وما يحتم المائلة النفس وردائلها وما يعترقي الى منازل كالاتها حتى يكون الانسان انسان اختيقيا بمناد وكل تك المائم وما خوذة من القرآن الشريف لان الله سبحانه وصورة مذكرة لحضرته العلمية ومخلوقا منتجه الفوة على أن يتحمل الإنسان خليفة لجنابه العلى وصورة مذكرة لحضرته العلمية ومخلوقا منتجه الفوة على أن يتحمل الإنسان خليفة لجنابه العلى وتعالى أن زكى نفسه وطهرها ووفي بعهده وعمل بمائم م يجلس يوم القيامة على كرسى من نور حول العسر شفى جوار ربه جلت فدرته وتزهف ذاته وأن ظلم نفسه وخالف أمر به وجعد نعمة المنعم هوى في ها وية البعد وظلى القطيمة وأليم العذاب ولما كان هستمال الختصر وضع اليقطة الفاوب أحبيت أن أنكام على الانسان بماينا سب هذا المقصد

### ﴿ الانسان ﴾

الا نسان هوالنوع الوسط بين الملائكة والحيوانات فهو بالنسبة لفذائه ويموه وحسه وحركته حيوان و بالنسبة لادرا كدوقوة تصديقه بالفيب وتخيله الفائب بالمشهود و رقيه في مراتب العلوحتي بدرك ماو راء المادة و يبلغ درجة ان يأنس بالمفارق ملك مقرب هذا هوالا نسان فالا نسان حان الشراب للسالكين و دنان الراح للواصلين والشراب الطهور للعارف بين ظهر مبناه و فاب معناه و أن الا نسان بمعناه لا بمناه و كمن وحش كاسر وشيطان ماكر وخترير سد فادفى صورة انسان و كمن من ماك روحانى وكروبي هائم في جلال ربه وعال آنس بمهية

مولاه في صورة انسان فن وقف عندالصورة وحكم عليه قال حيوان . ومن نظر بعين البصيرة البه قال محاوق تخدمه الملائكة و ولى تولاه الله ومحبوب قربه الله وانسان سيخر الله لهمافي المموات ومافى الارض جميامنه . الانسان صور ره الله بيده طينة صلصا لية و تفخ في من روحه القدسية وأسجدله ملا أكته فقرابهم بسجوده وعلمهم وأبي السجوداه البس فأقصاه وأبمده لتركه السيجودالانسان والانسان قرّب الله بمن قرب وأبعد بمرابعات والمعامن أبعد والمسام الانسان صوره الله وهومني في رحم أمه فهو المصورلا بيه أوّ لا والمصور الكل انسان ثانياقال الله تعالى (فاذا سويته ونفخت فيهمن روحي فقعوا لهساجدين) وقال سبحانه وتعالى (هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ) الانسان جميم الله فيه الضدين وأقامه حجة على عجز المقول عن اكتماه الفيب . جمع فيه بين العناصر المختلفة حقائقها المادية و بين الروح الجردة الكاملةالنو رانية فألفت الروح المناصر وهي مفارقة لهافست جان التادرالذي لايمجزه شيء والانسان مركب من النفس والبدن وهو الوسط وخيرالامو رالوسط ولذلك كان أهل القرآن خير بني الانسان لانهم أمة وسط ، ركبه الله في أحسن صورة روحاو بدنا . ومنزه بالنطق والممقل سراوعلنا . زين ظاهره بالحواس والحظ الأوفي وجمل باطنه بماهو أشرف وأقوى . ومنحه الذير والفكر والحفظ . فالانسان مملكة عظمة ، وعالم صفيرالنفس سلطان المملكة والمقل وزيرها والقوى جنودها والحس المشترك صاحب بريدها والاعضاء خمدمها والبدن كله محمل المملكة والحواس يسافرون في جميم الاوقات في عالمها و المقطى الاخبارالموافقة والمخالنة تمرضها على الحس المشترك الذيهو واسطة بين النفس والحواس لانه بواب المملكة وهو يعرضها على القوة العقلية انتختا رما يوافق وتطرح ما يخالف فسبحان من جعل هذا الجسم الصفير عالما تنطوى فيسه العوالم . اذا تحققت هـ ذايا أخى وعلمت أن الانسان جهات شتى جهة يكون فهامقر بمن الله آنس بشهود جماله سبحانه وتعالى وجهة يكون بهافى روضات الجنات وجهة يكون بهافى أسفل سافلين معمر دة الجنة والشياطين ونظرت بمين بصيرتك فهاانطوى فى هذا الجسم الصدفير من الاسرار والحكم م جاهدت نفسك أن تذكشف لك أسر ارالنفس وكيف تعلقها بالبدن أمتصلة هى أم منفصلة وهل هى

جوهرأملا وأين مكانها منه انكانت متصلة وظهر لك من غرائب أسرارها انها ايست جوهرا ولاعرضا ولامحسل لهافي الجسم وأنها نعلقت به تعلق تدبيرفا نك اذارأيت أنها تقبل صور الكائنات كلهاممقوله اوغيرممقولها ماديها ومحردها وتحفظ ذلك ولاينمحي بقبول غيره ظهر لك أنهاليست جوهرا وليست عرضالان المرض لا يقوم به غيره تم تدبرت أفعالها الخاصة بهاحكت على نفسك بالمجزعن ادراك حقيقتها سرقوله تمالى (فل الروح من أمرر بى وما أوتيتم من العلم الاقليلا) عندذلك تحققت بمجزك عن ادراك ربك سبحام لانك عجزت عن علم حقيفة مخلوق من مخلوقاته فكيف تحيط علما بالخالق تنزه وتعالى عن أن تدركه الا بصار أوتحوم حوالى عزته وعظمته الار واحالطاهرة والنفوس الزكية . اذاصرف الانسان همتمه ياأخي الىجهة من تلك الجهات المنقدمة لالتحق مها ، فان وقف همه على حظوظ البهيمية رضي منأم دنياه بالنغذى وتنقية الفض لات وان صرفها الى الحيوانية كان اماغضو باكسبع أو أكولا كبقرأوشرها كخنز يرأوجرعا ككلبأوحقودا كجمل أومتكبرا كتثرأوذاروغان كثملب أوجامعاً لكل تلك الصفات فيكون شسيطانا مربداوهو في صوره انسان . فلا تفترياأخي بالصوره فكمن انسان حيل الصورةذي هيئةو بذةومال يعظمه الناس ويكون يوم القيامة أقل من الذر ، وأن صرف همت مالى الجهة الملكية يكن متوجه الى العالم الاعلى ولا يرضي بالمنزل الاسفل والمر بعالادنى فيكون مرادا بقوله عزوجل (وفضلناهم على كثيرتمن يخلفنا تفضيلا) واللهالموفق و بذلك فضَّل كشيرمن العلماءالا نسان الكامل على الملائكة وذلك لان الملك روح مجردة والانسان دائم الجهادلم بخلص من مقتضيات عناصره ودعوات حظوظه وشهواته ممالاخلاص منه الابشق الانفس قال الله تعالى (لايستوى القاعدون من المؤمنين غيراً ولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بالموالهم وأنفسهم فضل الله المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعد بن درجة وكلاً وعدالله الحسنى وفضل الله المجاهد بن على القاعدين أجراعظيا) فانت ايهاالاخ الراغب فها عندالله تبلغ بجهادك الا كبر درجة تكون بهاأفضل من الملائكة لانك محاهدوهم ليسوا عجاهدين

### ﴿ الفَكْرِ فِي نَفْسِ الْأَنْسَانَ ﴾

تقدم الكلام على النفس في (معارج المقربين) وشرحنا فيه جملاً تتعلق بالنفس الناطقة الملكية وألمعنا الى شيء من أفعالها الخاصة بها اجمالا ترغيبا الطالب المزيد و تعليما للمسترشد نكتنى به عن اعادته في هذا المختصر لان القصد فيه يقظة القاوب من نوم الففلة وشعد الهكر ليجول هذا العالم الفسي حجولة برجع منها بقبس الانوارالتي تبين له ما هجه و تزكو بها نفسه و يكون بها عن أثنى الله تعالى عليهم قوله (أن في ذلك لا يات الاولى الالباب) وقوله تعالى (أن في ذلك لا يات التي مدح بها المتفكرين في آياته و شكرهم وأثنى عليهم وحيث أن المقصود البحث عن النفس بحثا بؤدى الى الفكر فالواجب على أن أن كلم على أنواع النفوس وعلى أفعالها الخاصة بها وأبين هدل يمكن أن تكون نفسا واحد دمسارعة الى جناب القدس الاعلى مقبلة على الله سبحانه أو لا \_

اعلم أن النفوس سبعة أنواع نفس جمادية ونفس معدد نية و نفس نباتية ونفس حيوا نية ونفس انسانية و روح قدسية و بحثنا هنافى الا نواع التي تكون فى الا نسان ، اعدلم أيما الاخلاط المسار عالى ه نفرة ربك الراغب أن تفو زبالنعيم المهيم في جنات عرضها السموات والارض عالله تمالى (وسارعوا الى ه نفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين) أن الاسان أول ما يخرجه الله تمالى من بطون أمها تكم لا تملمون شوى النفوس كاقال سبحانه و تمدلى (والله أخرجه كم من بطون أهها تكم لا تملمون شيئا وجمسل الكم السمع والا بصار والا فئدة فليلاما نشكرون) فاول ما يجمل الله لهمن قوى النفوس القوى العاذية التى ما يتمذى لانه كان في بطن أمه كالنبات يتغذى الامتصاص وليس ذلك بمنع من أن يكون متجمل به توتى الحس والحركة ثم يجمل الله القوى الحس بانواعها فيحس به الملموس مثل الحرارة والبرودة رائطه وم والروائح والاصوات والالوان والمبصرات و مجمل له قوة الميل مقاله في نفيه من المحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة مارسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة مارسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة عليها مارسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة على مارسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة على مارسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيلة على المرسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الخواس لها وهذه القوة المتخيرة المرسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيرة المرسم في نفيه من الحسوسات بعد غينها عن مشاهدة هذه الحواس لها وهذه القوة المتخيرة المتحدية على المتحدية المتح

تركب الحسوسات بمضهاعلي بمضو تفصل بمضهاعن بمض تركيبا وتفصيلا مختلها بعضه كاذبو بمضهصا في وبحمل الله له في قلبه قوة ميل الى ما تخيل أو عنه ثم بعد ذلك يجمل الله تعالى فيه القوقالناطقة التيهى النفس الانسانية الحقيقة الخاصسة للانسان الممزة لهعن بقية أنواع الحيوانات وهي التي يمكن أن يعقل بها المعة ولات ويمنز بين الجيسل والقبيب وبها يحوز العلوم والصناعات ثم عده الله سبحانه بقوة في قلبه عمل ما الى ما يعقله و يشتاق الى أن يعجمل بالحكمة واسرارها واكمل نوع من تلك القوى أعضاءه نهارئيس ومنها مرؤس مستخرة بقدرة الله تعالى وحكته واسنافى حاجة الى تفصيلها وأن كان المريد الصادق يحب أن بشهد الا يات الظاهرة في نفسه الدالة على حكة الحكم القادر وتدبيرالصا نع المبدع ليكون ذلك أدعى الى كالمعرفته واخلاصه فى العبادة لربه سبيحانه وصرف جميع أوقاته في الاشتفال بشكره سبيحانه فاشير الى ذلك بألماع خفيف: اعلم يا أخى أن القلب ملك المدينة برأس ولا نُرأ س وتحت ورؤساء أتباع له فالقوة الغازية رئيسها في المهوخ مدمهامتفرقة في سائر الاعضاء مثل المعدة والكبد والطحال والامعاء والثانة الني تخدم المكلية والكلية التي تخسد مالمكبد والمكبثأ ألذي يخسدم القلب وعلى هذا تتركب الفوة الغاذية . والفوة الحاسة رئيسها القلب وخدمها الحواس الخمس المشهودة عسدالجميع المتفرقة فواهافي العينين وفي الاذنسين وفي الانف وفي اللسان وفي الراحتين وكل عضومن هذه الخمس مدرك مايخصه فكأنها أصحاب أخبار موكل كل عضو منها باخبار ناحيِّمة من نواحي المملكة : والقوى المنخيلة محلها القلب ليس له اخدم وهي حا كمة على المحسوسات تفرد بعضها عن بمض وتركب بمضها الى بمض محالة قد تكون موافقة للمحسوس أومخالفة له : وأما التوة الناطقة فهي الرئيسة على الكل لا يرأسها شيء : وأماقوة الميل الى الشيءأو عنه التي تسمى بالنز وعوهي القوة التي تشتلق الى الشيء أو تسكرهه وبها تكون الارادة فان الارادةميل الىما أدركته أوعنه وهذه القوة لهاخدم فانها تتلق نتائج أفعالهما الخاصةأما بالحسأو بالتخيلأو بالقوة الناطقةونحكم فيمانه ينبغي أن بؤخذ أو يتزك والميل قديكون الى علم أوعمل أوترك والمسهل أمابالبدن جميمه وأما بمضومنه فالميل الحقيق يكون بالفوةالنز وعية لانمحلها القلب والاعمال بالبدن تكون بقوى منبثةفي جميع

أعضاءالبدن من القوي الرئيسة فيسبحان من حير الالباب وأدهش العقول عا أبدعه بقدرته وحكمته ونظمه بارادته وتدبيره (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير): ولوأنى فصلت الث ياأخي كيف ينزل الطمام في المعدة ثم تتولى خدمته القوى المنبثة فيهامن القادر الحكم وبينت لك انه سبحانه جعمل في المعدة أنهار امن عسل يصب على. ماتآ كلهمن الاملاح من اجامتنا سباوأنهار امن خدل وأخرى من ماءملح وأخرى من ماء حريف وأخرى من ماءم لمعتدل غداؤك في مسدتك وتلك الانهار تحري من غدد تصب عنداللز ومبحكة وندبيرالمقدارالطلوب بمزان وتدقيق بحيث لوهصت نقطة أو زادت اختل توازن الانزجة وحصل المرض للجسم : ولوعامت أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعدة حركه لاتفترسواء كنت نائما أومتحركا يصمير بها الغذاء قطعة واحدة ولونا واحداوطعماوا حداسهل الامتصاص والانحدار وعامت كيف جمل الله بين الممدة وبين الامعاءمن الصهام الذى يفتيح عنداللز ومو يففل عنداللز وم فلا يفتيح الابعد عمام هضم المعدة واشتياق الامعاء بعد فراغها الى الطعام لتحقفت أن اللهجعسل ملائكته تتولى هذا العمل النافع بتدبير وترتيب ونظام ولالوم على أن قلت الائكة فان الملك هوفوة مسخرة باذن الله تعالى (لا يمصون الله ما أمرهم و ينسعلون ما يؤمرون) وهذا النظام المجيب والتربيب العريب لا يكون انفاقا تعالى الله عمايصفه الواصفون وهذا نذر يسيرمن الايات المتعلقة بالمعدة فكيف لوألمعت اليك فافعال الالمعاء ومسامها الشعرية التي تعتص الصالحمن الفذاءعندانحدارهمن المدةالي الامماء وعلمت أن الامعاء منهاماه وطولك عمان عشرة مرة ومنهاماهوطولك اثنتاعشره مرةوان الطعام يمر في كلجزءمنها ويمتص منه في كلجزءمن تلك الاجزاءمواد تغايرالا خرى وماعنص تفوم الكلية فنمتص منسه المائية فتنقيه من الماء و يَقُوم الطحال فينقيه من المكدر وماصفامنه يذهب بقوة الله نعالي الحالكيد فيطبعخه طبخا جيداو بصيفه بالجرة ثم ينتقل الى القلب وهذاك يطهره الله تعالى بالتنفس بواسطة الرئتين ثم بصرفه الله سبحانه وتمالى من الهلب الى جميم الاعضاء بحكمة وتدبير وقوة مدبر فيصرف الى إلعين مايناسبهامن الغداء ومايصلح الحدقةوالىالاذن كذلكوالى الانف والى بفيسة

الاعضاء عقاد يرمتناسبة بحيث لو كان اتفاقا وتحول ما يفندى الفخذانى العدين لاصبحت المهين نائلة مفسدة بقوتها مشوهة للوجه وأصبح الفخذ كفلاف الزهرة فسبحان الحكيم القادر العليم تنبه أيها الاخ فحاخلقت عبثالا نك حملت الامانة وماخلقت لتكون ترابا لانك خلقت لتكون أبدى الوجود فلا تنظر الى آيات ربك وحكمه نظرة الفافل اللاهى الذى لاهم نخلقت لتكون أبدى الوجود فلا تنظر الى آيات ربك وحكمه نظرة الفافل اللاهى الذى لاهم له إلا شهوة بطنه و فرجه أو أهل الفواية الذين يجمعون الاموال لكبت الاعداء واساءة الحساد والعلوفى الارض بفرالحق أو أهل الضلالة المناز فين الذين يعتقد ون أن هذه الدار بعدها

# ﴿ آلات الملم ﴾

واعلميا أخى أن علم الشيء قد يكون بالنفس الناطقة وقد يكون بالمتخيلة و في يكون بالاحساس فاذا كنت أمها الاخملت الى تحصيل علم للنفس الناطقة فان ذلك المسلم لا يمكنك أن تتحصل عليه الاجتمال بقوة أخرى في الناطقة قالتي تحن في صدد هاو في الحث عليها وهي القوة الفكر يقالتي تكون بها الفسكرة والروية والتامل وهي الضالة المنشودة لما أسال الله تعالى الفي الني الشوق الى علوم النفس الناطقة و عوقوة الفكر حتى محصل الاستنباط و تلهم القلب بالا عمان بالغيب وان كان الميل الى علم شيء يدرك بالاحساس كان الذي نناله به في فمل مركب من عمل بدني و نفساني فان اشتقنا الى وقية شيء احتجنا الى وفع الاجفان فمل كان بعيدا مشيئا اليه وان كان مستورا و فعنا عنه ستار ته بيدنا فالاحساس نفساني فان كان بعيدا مشيئا اليه وان كان مستورا و فعنا عنه ستار ته بيدنا فالاحساس نفساني وفي نفسك و في الارض حتى يتبين لك الحق وعندها تحصل لنفسك المبهجة الحقيقية واللذة وفي نفسك و في الارض حتى يتبين لك الحق وعندها تحصل لنفسك المبهجة الحقيقية واللذة الحقيقية الناطفة الى بقية النافوس والفوى التى جملها الله فيك حتى تكون أبها الاخ مكل قوة من النفس الناطفة المنافية الناطفة الى بقية النافوس والفوى التى جملها الله فيك حتى تكون أبها الاخ مكل قوة من قواك

مةب الاعلى الحق ناهجا على الصراط المستقم كما قال الله تعالى (صراط الله الذي لهما في السموات ومافى الارض) وتكون مسلماحقيقيا لكل معانى مادة أسلم من التسلم والاستسلام والسلاموالسلامة والسلم والاسلام وتكونعلي ملةأ بيكابراهم عليه السلام كماوصاك ربك سبحانه وتعالى فيجملك ربك بحلة (كنتم خيرأمــة أخرجت للناس)وتتحقق بقوله تعالى (انى وجهت وجهي للذى فطرالسموات والارض حنيفا وماأنا من المشركين) و عنحك الله الروح الملكية التي نقندي بها جميع قواك و تتشبه بها بقية النفوس التي قامت ماحقيقتك ولديها تنحد تلك النفوس في الوُجَّة وتكون كمفس واحدة وتكون أيها الاخملكافي صورة انسان تشرق أنوارك على الملكوت الاعلى عما بصده داليهمن أفعالك الملكية وأحوالك النبوية وأعمالك الشرعية وعقيدتك الحقة ولديها تشتاق الى الموت لالا الك عوت ولالان الموت يكون له سلطان عليك بل المتصل ﴿ بِالذِينُ أَنَّمُ اللَّهُ عليهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) وتفارق الفأرق لكمن بني جنسك وان كانوا مشاكلين لكف الصورة لان المجانس لكفى الصورة فارقك فى الاعتقاد والقول والعمل والحال والمفارق لك في الصورة وهو عالم الملكوت الاعلى صارمها كلالك فها نقدم قال الله سبحانه وتعالى (قل ان كانت لكم الدار الا تخرة عند الله خالصة من دون الراس فقنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداء اقدمت أيديهم ) وقال صلى الله عليه وسلم (الموت تحفة المؤمن ) وكان الصحابة وأهل العلم بالله تعالى من التابعين وغيرهم يلقون بانفسم على الاعداءعندالجماد حنينا الى اقاءالاحبة سيدنا محدصلي اللمعليه وسلم وحزبه وفي هذا المقام تنفخ فيكروح من القسدس عدك الله بهافتكون في مقمد صدق عندمايك مقتدر وأسرارهذا الممام غامضة وأحواله خفية وعلومه قلبيةلا بمكن الاشارة الىشيء منذلك في مثل هذا المختصر وقد ألمت الى هذا المعنى في الابيات الا "نية

> فی هیکنی سرّغیب لا بتحدید \* بحیطه أوحدلول أو بتجر بد سر علی عن الادراك ظاهدره \* ینبی بعلم به قد صبح توحیدی بعدین قلمی أرْآه ولیس له \* كیف مثله سری بمشهودی

اذا تجردت عن قيدالهناصرفي \* فك الطلاسم عن وهمي وترديدي وعن خيال به المهني ممسلة \* وعن عناصري الا ولى وتقييدي يلوح في جمال عين صورته \* مستره لا بسده أو بتجديد به أرى الوجه ماوليت مشرقة \* أنواره لسويدا القلب بشهودي ياصورة الحق والاسرار غامضة \* عن العقول بدرك أو بتعديد اليك طال حنيني بعد معرفتي \* هل من شهود بمحض الفضل والجود يا نفخة القدس في سور حوي حكماً \* بغير مزج وخلط أو بتشييد اليك قداً لهت نفسي و بغيتها \* عندية بمح اطلاقي وتقييدي اليك قداً لهت نفسي و بغيتها \* عندية بمح اطلاقي وتقييدي حتى أكون بلاكون يقيدني \*عن مشهد الوجه في أسي و تحبر يدي أو الهن الهناصر قد \* حجبت اطائف قلبي بحت بعهودي أنسي عصنة \* بحصن متفضل بالحفظ و ودود وفي معية فرد الذات سائحة \* في كوثرا لحب أو في حوض مورود وفي معية فرد الذات سائحة \* في كوثرا لحب أو في حوض مورود

جِلا النفس بعد بقينها بشهودى ﴿ ورفعنها عندى بحِفظ حدودى وطهرتها التحقيق بالغيب عندها ﴿ تَنَا وَلَ راح حقيقة التوحيد و بهجتها مرأى جمالى منزها ﴿ عسرآهٔ هدذا الكون لا بقيود ؛ لديها هى النفس الزكية جملت ﴿ بسر فلاحى أو بنور شهودى

ولا أقف بك الى هذا الحدمن العلم ولكنى أحثك أيها الاخان تهتم أو لا بالبحث عن المرشد الذى منحه الله تمالى العلم به سبحانه و بأيامه وآياته وأحكامه فاذا ظفرت به وأنست من نفسك حسن الاقتداء والا تباع وجملت لك عملا خاصا ينشرح صدرك اليه وأحب ان يكون نفسانيا لاأعنى بالمفسانى الااخلاص النيسة وحسن الارادة فى أعمال البرالتي ييسرها الله لك أن بلسانك و بدك وأن بهما و بحالك وأن بهما و بحاهك حتى تكون يأخى جاهدت فى الله عالك و نفسك مجاهدة

### ﴿ أَفَعَالُ النَّفُسُ الْخَاصَةُ بِهَا ﴾

النفس الملكية أفعاله الخاصة بهاا كنساب العاوم الالهية والمعارف الربانية والفكر فياظهر من الا يات والاستعداد لليوم الآخر واستحضا رعظمة العظم والتدبر في حكة الحكيم وقدرة القادر ومشاهدة معانى الصفات في جلى الا يات ولذلك فانها تقرمن أفعال الجسم الخاصة به في كلما كان الانسان شوق الى أعمال النفس الملكية ومنحه الله الهمة والتوفيق ومنع عنه العوائق كلما تزايد فضله وكوشف باسرار الحكمة وصار روحانيا كاملا فعليه أن بعتنى منفسه و ينصرف عن الامور العائمة عن بلوغ كالاته فان الانسان قد بتها ون بهذا الامرحق تعوقه الرذائل والخبائث والحظوظ والشهوات والاطماع والفايات عما خلف لدو يظن لجهله أن ماهوفه من الشهرة وكثرة الاموال و نفوذ الكلمة والترف والنعمة والملاذ البدئية أمه هوالكال النفساني و يفتخر لجهله بكثرة المال و خال يته وجودة ركائبه وحسن مابسه و جمال وجهه ولا نفر له في هذا كله لله فتعض والمال والمال الفخر الماليون والمناء وللعجوا دوالحياط ولا مه التي كانت جميلة الوجه واعما الفخر بالكالات النفسانية والفضائل الحقيقية التي هي خاصة بلا نسان لا بمنكح شهي وفراش وطي وعيش وغوس مي فان أدنى الحيوانات مبته ج بكل تلك المهاني أكثرمنه

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها \* فأنت بالنفس لابالجسم انسان

# ﴿ الجامدة لنيل الكمالات النفسانية ﴾

اذا نظرت به كرك فيها ألممنا اليسه من الاكات و تحققت الله بمتناف عبثا وأن أعمالك عصماة عليك وان أهاسك معدودة عليك ولا ملجأ ولا منجى لك من الله الاليسه و تحققت الحكة التى لا جلها خلقك الله وسحر لك عوالم ملكه وملكية وأعد لك مقعد صدقه لتكون

فيجواره العلى قمت من نومة غفلتك و رقدة جها اتك و بذلت مافي وسسعك وطاقتك لتنال الغاية القصوى التي بنالها عبدمسلم آمن بالله ورسوله و بالفرآن الجيد محتقر ازينة الحياة الدنيا 🔧 او مهجتها فارامن غرو رهوسا الكاطريق الاستقامة التي هي أقرب طريق فيه السلامة والنجاةوهوطريق أعمة الهدى الصرط المستقم الذى بينه لنارسول الله صلى الله عليه وسلم ونتجنب الشرو رالعائقة لناعن هذا الكثال ونفارق الخليل والصديق والصاحب اذاعاقنا عن هذا الكال بل والزوجة والولد بل و تعلل الاكل والشرب والنوم ونهاجرهن الا وطان الا كات وكيف يرضى العاقل أن يبيع النعيم الابدى بدفع أكم يزول و دان كل ما نراه لذة في هذه الدارهو في الحقيقة ليس بلا ة وانماهو دفع أكم . أسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنحني واخوتي المؤمنين جميعا الخيرالحقيق فىالدنيا والالخرة الهجيب الدعاءحتى نسارعالى مقامات القربوالملك الكبير والنعيم الابدى والسرو رالحقيق ونصل الى قرة الله التي بشرنا الله تمالى بقوله (فلانعلم نفس ماأخني لهممن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) من هذا نتحقق انأفضل الاعمالااتي تصدرعنك أمهاالاخو بها تنفرب الىر بك ومنال بماالسمادة الحقيقية هي أفعال النفس الملكية الخاصة بهامن العكر في الاء الله واستنباط مابه الخبير من الافعال ومراقبةالقر يبوالشوق الىجناب العلى والاجتهاد فهايفر بك اليه من أعَمُّنَّال البر والنقوى ثم تكون أعمال النفوس الاخرى معالرو يةوالا قتداء بالنفس الملكية والعلم بأن علم تلك الاعمال موافقة للكتاب والسنة صادرة عن اخلاص وصدق و بذلك تكون أسما الاخمن أولياءالله تعالى المفر بين ومن عباده المخلصين ومن العارفين الروحانيسين الذين يبشرهم الهالى بقوله (لاخوف عليكم اليوم ولاأنهم تحزنون)

أسلم الارتقا وباب التدانى \* حُسن ظن بالله فى كل شان ويقين به الهواد مضى \* بشهوس الهدى من القرآن وجهاد للنفس بعد يقين \* واجتهاد في ذات ذى الاحسان وتخدل عن الغرور عمال \* وبجاه أو رغبة فى الكيان

وأيحل "بالزهد في كل فان \* بكال التصديق والإعدان واشتفال بطاعة الله دوما \* معرغب في الذات لافي الجنان وفناء عمدا سوى الله تبدو \* لك منه شهس الصفا بالتهانى والتفات اليه بالمزم رغبا \* في نوال الرضا وفضل الجنان كل هذا متابعاً هدى طه \* فهو حصن الوافي وكهف الامان وهو نور الهدى صراط قوم \* من بخالف بهوى الى النيران وحمى الله أمره وهداه \* قول طه وفضله بالبيان فانبعده تنل رضا الله تحفلي \* بنوال الزافي و بالاحسان فانبعده تنل رضا الله تحفلي \* بنوال الزافي و بالاحسان والى التوب بادرا أن تخالف \* في صفير وخل عنك التواني والى الترب بادرا أن تخالف \* في صفير وخل عنك التواني كل ذنب وان تراه صفيرا \* فهو نار ان لم تندل غفراني وحناني هفوة المارفين أكبرذب \* فابذل النفس عنحا رضواني

### ﴿ كَالَ النَّفْسُ ﴾

ان الله تفدست ذا به و تعالى منزهدة مطهرة أكل النفوس على الاطلاق من الرسس نورامن نوره سبحانه و تعالى منزهدة مطهرة أكل النفوس على الاطلاق من الرسس والملائكة وأمد نفوس الرسل عليهم الصلاة والسلام من هذا النور المحمدى فهى أكل النفوس بعد نفس سيد ناومولا نارسول الله صلى الله عليه وسلم طهرها الله تعالى وزكاها وعصمه الانه سبحانه و تعالى جمل نفوس الانباء أعمد المده وقد و قالم و أظهر على أيديهم مهوات الله وسلامه عليهم ما لا يقدر على ايجاده الاالله سبحانه و تعالى من عجائب الآيات

وغرائب المديجزات ولما كانت أنوارهم أفاضهاالله تعالى عليهمن نورسسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما هوصر يجالفرآن المجيدوسر بشائر أسفار الرسل عليهم الصلاة والسلام خصوصاماصر ح بمسيد باعيسي بن برم مرم و واية حوار به برناباعنه صلى الله عليه وسلم بقوله ( الرسول الذي يأتى من بعددى محداً عنى أن أكون حاملا لحذائه) ولا أقول ذلك تنقيصا لمفامات رسلالله إصلوات الله عامهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واكن اظهارا لفضل الله علينا جماعة السلمين وتحدثان ممته علينا ودليل ذلك قوله تعالى واذأ خذ الله ميثاق النبيين الما آنيتكم من كتاب وحكة ثم جاءكم رسول مصدق المامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقر رتم وأخدتم على ذلك أصرى قالواأقر رناقال فاشمدوا وأنامعكم من الشاهدين) واستفى مفام التفاضل ولكني في مقام الفكر في النفوس فا نظر يا أخي الى النفس التي جمل الله لها الارض بحرالجيأ وأبحاها في سفينة هي ومن أحبت وانظر الي النفس التي جعل الله لها النار روضة من رياض الجندة والى النفس التي جمدل الله لها المصاككامة (كن) فجملت البحر يبسا وصارت حيةذار وح تسعى وفجرت بنابيع الماءالعذب من الحجر الصلد وتفكر في النفس التي منحم التم الكلمة فاحيت الموتى وأبرأت الاكمه والابرص وخلقت من الطين كهيئة الطيرثم أقبل تلبك وقالبك واعلم بان تلك الممحزات آيات للاثبات قدته لمن شهدهااا كالات وقدلا تنتج وا ظرالى الروح القدسية التي هدى اللهبها بعدا اضلالة وجمعها بعدالتفرقة ونوربها بعدالظلمة وأحيابها بعدالموت وأعزبها بعدالذل وقوى بها بعدالضعف ومكن بها بعدالخوف. تناول يأخي من صافى هذا الشراب الطهو ركيف أقاماللهسيدنا ومولانا محمدصلى اللهعليه وسلم مقامالم يقم فيه قبله بني مرسل ولاملك مقرب وكيفلا وقدأقامهمقام نفسه سبحانه وذق ذلكمن آيات القرآن الحكيم فان هذا المختصر ليس محلالهذا وأسال الله تعالى ان يعيننا على شكر النعمة التي أنعم بها علينا محبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليمه وسلم . ومن النفوس المكاملة نفوس الا ولياءالذبن طهرهم الله و زكاهم وجملهم ورثة لرسله ونجوما فىأفق صراطهالمستفيم وأظهر بهمغرائب وعجائب فسكم أحيابهم قلو بامينة وهدى بهم نفوسا الفسة وكمشفا عنددعا تهم من الامراض وأنزل الامطار

وأزال البلاء ونقس الكرب وجعل السباع لهم مركبا والوحوش تانس بهم والطير تتساقط عليهم وغيرذلك من الا ' ثار العجيبة التي لا يفصدون عملها ولكن القسسبحانه. وتعالى يكرمهم بها لا نهم أوليا ؤدا لمخلصون و يظهر ذلك على أبد بهم ليظهر هم لعباده ولينب بقسدرهم عند خلفه ليحسن الاقتداء بهم والاهتداء بهد بهم فاذا تفكرت في تفاوت تلك النفوس وتباينها وفي خصوصيا نها علمت يا أخى قدر وسعة الفضل العظيم وذقت حلاوة التوحيد

وهناك نموس أهل الفراسة . وه الك نفوس ياأخى يكشف لك أهلها من وراء الستائر بعض ماجرى بدالقدر الو يحالا نصر يحا فتشير بما ياو حلما و تبشر قال الله المالى (ان ف ذلك لا يات للمتوسمين) وقال صلى الله عليه وسلم (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله) وكمن بشائر كانت يقينا ومن أشارات كانت أقوى من التصر بحات وهى نقوس فاضلة مؤهدة لمقامات الولاية ومنازل العناية و تلك النفوس كثيرا ما استدل بالاحوال الظاهرة على الامور الباطنة

ومنها الموس اسحاب القيافة والقيافة أماقيافة البشر وأماقيافة الاثرفقيافة البشر أن تدرك النفس ان هذا المولود ابن فلان أو ابن فلانة فيؤتى للرجل منهم بالمولود ومعه عشر ون رجلا وعشر ون امر أة فيقول هـذ أمه وهذا أبوه فيكون كايقول وكم حصلت منهم عجائب و يكثره ولاء القوم في بني مدلج أماقياف ة الاثرفت كثر في بلاد المغرب وقد درأيت في بلاد الماسودان كثيرا من الناس يقيفون الاثر حتى قد يسرق من الرجل ماله ليلا في حضر الرجل منهم فعيشى معهم حتى بصدل الى المال الضائع و يحضره و رأيتم يمرفون قدم الشاب من الهرم والرجل من المرأة واكن ذلك لا يكون الافي الاراضي الرملية الني تظهر فيها الاستثار

ومنها نفوس الكهنة . وهى نفوس تتلقى الروحانيات وتكتسب أحوال الكائنات التي تدل عليها المنامات وغيرها من الحادثات ولهم حوادث لاتحصى وغرائب لا تستقصى أشهر ذلك ما أخسر به سطيح وشق الكاهنان من قرب بعثة النبى صلى الله عليمه وسلم وما يكون من الفتح والنصر له صلى الله عليه وسلم

ومنها نفوس اصحاب المرافة . وهي نفوس تستدل ببعض الحوادث على بعض لمناسبة

بينهماأ ومشابهة وكشيراماأحبر واعن أشياءوافقت الحقيقمة ولايخسلوكل زمان من وجود كشيرين من أهل تلك النفوس

#### ﴿ النفوس المؤثرة ﴾

هذه النفوس لهما قوة تأنيرهنها مايؤثر مالنظر فاذا نظر الرجل منههم الى آخر أوالي ماله نظر تاثيرأهم هذلك وقد ينظر أحدهم الى نفسه أو ولده أوماله . وتلك النفوس تاثيرهما بالانفعال الذي ينتجه الحسد أوالتعجب. وقدو ردفي العين أحاديث كشيرة وقدو ردت الادعيسة النبوية والرقى لدفع شراامين . ومن فرأ المعوذ تبن في كل يوم صباحا ومسالاً عبد خوا تبم البقرة وقال أعسوذ كامات الله التامات كلهامن شرما خلق بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الارض ولاف الساءوهوالسميع العليم اللهم صلى على سيدنامحد الرءوف الرحيم وأعذني من شركلذىشر فىالارض وفى السهاء ياحفيظ ياسلام ياالله حفظه اللهمن شرالعين ومن تلك النفوس: النفوس المؤثرة بالمنمة والمزائم واجماع الهمة لدفع ضر رأو لجلبه لمدوهم ولا يازم أن نمكون تلك المنفوس مؤمنة بلقد يقع ذلك من الؤمن والمكافر ومن الرجل والمرأة والحر والعبدلانها نفوس مستعدة لذلك وريما كان لهاذلك التأثيرقبل سن البسلوغ ويعرف ذلك بشدةااتا تيرمن المؤلم وظهو رالذل والالتجاءالى الدعاءومن تلك النفوس المؤثرة نفوس أهل الطلسمان والبائم العالمسين بطبائع الحروف والانسان والحيوان وبطوالع الافسلاك ولهم تاثير عجيب فأعمالهم بقوة ناثيرهم خصوصا على أهمل النفوس العا بلدللتا ثمير وبكون ذلك بعلمها أشد. فكم فرقوا بين الزوجوز وجه وجعلوا بعض الناس في زهول عن لوازمهم الضرورية وأثرواعلى بعضالناس باضعاف الخيال حتى يرى كائن آتيايانيه ويتكلم ممه ليلاأو يتخيل ذلك نهاراومن هذه النفوس المؤثرة نفوس الذين يبينون الضائم ويكشفون خباياالارض فان لهم تائم براً عجيباً على بعض النفوس حق يحرد الذي بؤثر عليمه من علم الحس امع بقظته كانه نائم يسمع وبحيبو بمثى وذلك بتائير نفسانى على قوى النفس

الانسانية ولميكن للمسلمين عناية بمثل هذه الامورالتي نهي عنها الدن الاسلامي والكن كان يعتني مهاأهل النفوس المؤهلة لهما بالفطرة فبقيت آثارها اللاتن ومتى كملت عقيدة التوحيد وطهرانحيال من تمثيل الحقائق بفير حقيقتها لاتؤثر تلاشالنفوس على من اتصف بتلك الصفات وقدظهر بلاد بني الاصغر تأثيرتلك النفوس وهوالذي يسمونه بالنوم المغناطيسي ، ومن تلك النفوس نفوس تؤثر بازدواج بعض النغمات وأصوات الطبول تأثيرا عجيبا يفضى الىز وال بعض الامراض كالفالج واللوقة ومبادى النقطة وأمراضامن أنواع التشنيج واكن أسحاب ظك النفوس لا مدأن يكونوا حكاء ليعملوا تلك الاعمال عقادير متناسسية وفي الامراض المخصوصة . وقدأدعي أهل الغواية عمل هذا العمل بحالة مزعجة حتى أفسدوا خيال كثيرمن الناس وأوهموهمانهناك عفاريت تأتيهم وشيوخ نزورهم لاللاستشفاء بللخديعة الناس وبسلب أموالهم ويسمونه الا " نبالزار والضرربه صارعاما والمصاب به صارطاما وماذلك الامن استيلاء الجهالة على العامة ، وقد كثر بذلك الفساد في النساء حقى صار الرجل يأخد ز وجته سيده و يدهب بهاالى محل الزار و رعاصنعه في ببته وقد يكون من أهل الفضل والعلم وهذا كله من كيدالنساء أن كيدهن عظم. ومن تلك النفوس نفوس تؤثر على النفوس الزكيب بعض عفاقير وتا لفها وسرعة الحركة فى ذلك وعمل ما يخيل للرائي صورا وأعمالا غريبة وأمحاب هذه النفوس يلزمأن يكونوا علماء بخواص المقاقير أوتلقوا هذا الملم ويسمى بعلم النار بخيات وله تاثيرغر ببفى هذا الباب وهد ذالاباس به ان لم يجر فسادابان كان المراد بالممل به أظهار أسرار المقاقير منفردة ومزدوجة كا يحصل ذلك في التراكيب المكماوية ، وأما أنجرالى فسادبان يوهم الناس بان ذلك من فعل العفار يت وأن هُـنا كنزار يد فتحه أوأنه يمكن أن يحضر العفر يت الفلاني يتكلم معه فاذا حصل منه فساد فيحرم شرعا . وتاثير النفوس لاينكره الامن لانفس له فان القصبحانه وتمالي كماجهل لسكل نبات ولسكل معدن ولكل حيوانخواص وتاثيرات فان الله تعالى جمع ذلك في نفوس الانسان وأكثر. وكم رأينا من أعمال الحواة والمشعوزين وتاثير نفوس السحرة مالايصدق به الانسان الابر ؤيتمه وفي تأثير نفوس أولياء اللهال كاملين المجيب الذي وردف الكتب السهاوية مافيه البرهان على

ذلك فان آصف بن برخيا ولي وأحضر صرح بلقيس في أقل من لمح البصر وان مربم ابنسة عمران صديقة وكانت تاتبها الفاكهة التي ليست موجودة في الارض كل يوم و واطق الفلام شاهدسيدنا يوسف الصديق واكرام الله تعالى للصديق الاكبرسيدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما أمر بارسال الجيش الى بني حنيفة والى الروم وفارس وقام الصحابة جميعا منكرين ذلك وقال لهسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل بالملائكة فالزم ببتك ومحرابك ففضب وقال واللهلولم يكن الاأنى أقاتل منفر دالماقعديت عن الجهاد وأثر على جميع الصحابة فسكان ما كان ممالا بخفي على مسسلم وماأ كرمالله بهالفار وقارضي الله عندوهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى أثناءا لخطبة نادىياساريةالجبل والقصةمشهورة وذكرماأ كرمالله بالطحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم والتابعسين وانقياء المسلمين الى وقنناه فدالا تسمه الاسفار وماوهب الله تمالي للنفوس من الافعال الخاصة بهار وض زاه زاه زاه تفنطف منه الافكار المؤهلة لمشاهدة آيات الله فسبحان الواسع العلم القادر الحسكم . ومن النفوس المؤثرة نفوس نعلم الحواف الكونية الفائبة عنها بتركيب أعداد وتحليلها وتلك الاعداد تجمع من جمل الطالع الفلكي والسؤال المقصود وتوضع جداول مقسمة على نسبة أصول معاومة لديهم تنتج الجواب المطاوب نظها أونثرا وتسمى بممم الزايرجي وتلك النفوس لها تاثير عجيب في تقسم الاعداد الى اجزاء متناسبة ووضعهافي أوفاق واستخراج أساءمنها واستحضار قلبصاحب النفس بتلاوة بعض العزائم عليها فيحصل من ذلك تاثير عجيب على النفوس الاخرى . ومن تلك النفوس نفوس تخط في الرمل خطوطا مقسمة الى مقاط تم تسقطه از وجاز وجا وتركب ما يق أمهات وتستنتج منها بنات وأوتاد وموازين وهناك شكل من هذا يمكن ان يخرج منه ستعشرة حرفاقيه الجواب المطلوب ومنهاما يؤثر بالحصى وقدرأيت ببلاد مصرنساء بستعملن الفول والملح وفى بلادااسودان يستعملن الودعو يخبرن بحبواب السؤال فيحصل مايقلن وذلك من تأثير النفوس . ومنها نفوس تنظر الى الكف فتعلم منه علوما حصلت وتحصل وأصحاب هذه النفوس اصطلحواعلى ان محملواللخطوط التي في الكف معاني محصوصية

ويستدلون بهاعلى أشياء ولونظرت ياأخى فى بنى الانسان نظرة متفكر يظهرلك ان لكل فردمنهم مزايا وخصوصيات وعلوما وأسرارالا يمكن انتجمع فى واحد ولابدأن تسكون منتشرة اكل فردقسطا والعلم كله فى العالم كله قال الله تمالى ( لقد خلقنا الانسان فى كبد أيحسبأنان يقدرعليه أحديقول أهلكت مالالبدا أيحسب أنغيره أحدا لمحمل لهعينين ولسانا وشنتين وهدينا مالنجدىن فلااقتحمالعقبة وماأدراك ماالعتبة فكرقبة أواطعامفي يومذى مسبغة يتماذامقر بةأومسكيناذامتر بةثمكان من الذن آمنوا وتواصوا بالصبرو تواصوا بالمرحمة) هذه بعض الاستيات التي يمكن أن تسطر في بطون الاوراق . أماما يتلقاه المؤمن بعمله بعلم عنالالهامالالهيمن تصريف القدرة وأسرارا لحكة ومعانى التجلي وظهو رمعاني الاسهاء ومشاهدة السكائنات قامت باليات الصفات فذلك لا يتلقى الابالا لهمام لانه ذوق والذوق فوق العلم لانه شهود . وليسكل عالم وهب له الذوق واكن كل من وهب له الذوق حصل له العلم ولا أريد بالعلم الذي يعمل به المريد في البداية ما زادعن الواجب ليو رثه الله علم مالم يعلم فان كل مسلم مطالب ان يتعلم ما يجب عليه شرعا ومالا بدله منه مما به تحصيل معاشـــه وبر والديه وصلةر حمه وتربيه أولاده والقيام ببقيه فالواجبات الشرعية من حج وجهاد وصدقات وتعاون على البر والتقوى فانذلك كله واجب عندوجودمقتضاه فاذا عمل المسلم ماوجب عليه عملا بعلم و رثه الله علم ما لم يعلم . و الى هنا أرى الى جعلت لك نموذ جا تنهج عليه في أ سيرك بفكرك في هذا العالم واختصرت لك على ما يمكن ان يكون مثالا تزن به و بقي على "أبها الاخ المخلص انأبين لك مايجب عليك لخالقك ومبدعك ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم ولجميع الخلق بنسبتهم اليك راجيا منك أما الاخ السائر على الصراط المستقم ال تجتهد في العمل بما تعلم وأن تستمدمن القصبحانه وتعالى ان يعينك على ذلك وان بمن عليك بعلم مالم تعلم وتحققأ يهماالاخ البارأني بمأكتب همذه المواضيح لنقتى بنفسي أبى العمالم الحقيق أوالمحيط بملوم السنة والكتاب أولتكون لى المنزلة عندالناس أولاجمع به مالاأدخره وان كنت أعلممن تفسى انهالا تزال لقسدة ولكني انزلتك ياأخي منزلة نفسي وأحببت لك ماأحب مل ورأيت أكثر أهل زماني هذاتركوا آداب الدىن وفضائسله و راءظهو رهم وعلوم العلماء المدونة في كتبهم هجر وهاوالتفتوا الى القشو رائي وضعها الفرنج مما نسخوه أومسخوه من كتب سلفنا الصالح و رأيت أعجاب أهل زماني با داب بني الاصفر وشعرهم وعلومهم ولوأنهم أطلموا على علوم آ بائهم وآداب أسلا فهم وحكة أجدادهم والكنو زائخفيسة التي كنزها لنا أخواننا الذين سبقونا بالا يمان لمز وابين الثرى والثريا و بين الخق والباطل فاعاد المتم عصر دمشق و زمان بفداد وأيام الاندلس والمفرب وأوقات مصر والعراق ونبسه الله عنواني أهل عصرى الى فتح تلك الكنو زائخفيسة في بطون الكتب في متاحف أو رو با ومكاتبه امن آثار اجداد نا السكرام وأسلاف العلماء العاملين انه جيب الدعاء م

ياأخى ليسعلم من علوم الدين او الاخلاق أو النفوس أو القوانين العمر انية أو المعاملات أوعلوم الاكداب والمعاشرة والجالسة أوعلوم الصناعة والتجارة والطب والحكمة وعلوم الزراعة والسياسات بلوكل علمهن العلوم تمايحتاج اليه المجتمع الممراني الاوا نزله الله تعالى امامفصلا فىالقرآن أومجملا وببنه لنارسول اللهصلي الله عليه وسلم بطريق الحكمة النظر يةوالعملية في علوم الدين وما يتعلق به ونظر يافي علوم الصناعات والزراعات وغيرهما وقام العلماءمن أعة المسامين ففصاواذلك الاجمال حتى انحصرالعلم كله في جماعة المسامين والفنون كلهاوا لحرف كلها فلم يكن خليفةمن الخلفاء ولاقاض من الفضاة ولاقائد من القوادالا وهوسا بق في علم أو غنأ وصنعة أوحرفة فكنت ترى منهم العالم الديني الذي ورث اسرار الرسل علمهم الصلاة والسلام يستنبط الاحكام بمامنحه اللمن قوة الاستنباط ومامن بهيهليه من الاجتهادوما تفضل به عليمه من القياس وترى الطبيب الماهر الذي كشف اسرار الاعضاء ووظائفها وخواص النباتات ومزاياها وسرتولدالمعادن ونموها وترى منهمالعالمالر ياضي الذي بلغبه ألعلم الىحدحتى وضع علم الجبر المنسوب الىجابر أو وضع علم استخراج قوى العدد المسمى الا "ن الهارت المنسوب للخوار زمى ، ومنهم من وقع به العلم اليمين في علم المعادن حق وضع قوانين تحليلهاوتركيبها وتطهيرهامن الاجساماالمريبة وكيف تتولد وتنزقى حتىأمكنهمان بوجدوا بعض المعادن بتركيب مواده الاصلية بالنسب الاصلية ومنهم من استكشف خواص كثيرمن المنباتات والمعادن والحيوانات بالتجارب العملية. ومنهم من بحث في النظام الشمسى بحث عالم متقن بقوة الفسكر والعلم حتى علم مقاديرها الحقيقية والنسب بينها ومقدار أبد كل فالم عن الا آخر و تاثير كل فلك بقدرة الله تعالى على الا جسام الحيوانية والنباتية والمعدنية والجمسادية وعلى النفوس . ومنهم من علم تاثيرها الروحاني على بعضها وعلى ما عداها بالرياضة الفكرية والبدنية ، ومنهم من اجتهد بعدالرياضة بالحكمة النظرية الى أن أثبت بالحكمة المعملية خطوط العلول والعرض ومقادير درجات الارض وأنواع عداوم تخطيطها ومزجوا بذلك علم طبقاتها و نفاوت أقالمها وحاصلات كل أقليم وأثبتوا أنواع دو ران كل كو كب بذلك علم طبقاتها و بالاخص دو ران الارض وما يتولد من ذلك وأثبتوا قوة التجاذب بسين دو راناحقيقيا و بالاخص دو ران الارض وما يتولد من ذلك وأثبتوا قوة التجاذب بسين الجموعة الشمسية عما أزال المجهولات العلمية عن تلك الحقائق و محا أباطيسل و خرافات اليونانيين والرومانيين والفراعنة والا تشوريين والفنيقين والبا بليين و بيضوا ماسود به هؤلاء الميقات عامن الله بعليه من من الاخلاص في الدين فيسهل عليك أيها الا تح أن تطالع الصناعات بمامن الله بعليه من من الاخلاص في الدين فيسهل عليك أيها الا تح أن تطالع وتراجم الصحابة رضوان الله عنه م في طبقات ابن سعد وتراجم الاطباء في طبقات ابن طفيل وتراجم الادباء والامراد في تاريخ بن خلكان وتراجم الفياء والصيناع والحدين وتراجم الادباء والامراد في تاريخ بن خلكان وتراجم الهام عالي الديا القدما ودعه الله والعسرار في القرآن الشريف

ولتعتقد أن فى الانسان كنو زا وأما تمه مراقي لوفتحت له تلك الكنوز و رقى على تلك المراقى لبلغ من الكالات ما به تنكشف الحقيقة عن سرتسخيرالله له ما فى السموات وما فى الارض جميعامنه

﴿ الواجب الثاني لله سبحانه و نمالي الشكر ﴾

الشكر في حال الجمال ثناء \* والشكر في حال الجلال دعاء والشاكر ون هم العبيد تحققوا \* بمراد مسولاهم وذاك صدفاء

هوشكره سبحانه و تعالى وحمده والثناء عليه بالقلب واللسان والجوار حواعتقاد أن له سبحانه و تعالى صفات هو وصف بها نفسه سبحانه وأثبتها العدفل شهود دلائلها اليفينيسة وانكشفت للار واح بعد الخلاص من ظلمات الكثافات الكونية وهي أنه تعالى حي قادر مريد سميع بصير متكام حكم واحد أحد فرد صمدمنزه عن النقائص والاشباه والنظراء والوكيل والوالد والولد والصاحب والزوجة قيوم كل شي قريب بحيب منعم وهاب و يجبأن نسميه باسهائه التي وردت في كنابه العزيز على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المثبونة في النصوص الشرعية و يجبأن نتد برمهانيها الكاليدة عايليق بجنابه العلى من النزاهة والتفديس و نهم أنوارها الظاهرة في الاسمائية الدكاليدة عايليق بجنابه العلى من النزاهة والتفديس و نهم أنوارها الظاهرة في الاسمائية والود والنعمة والرأفة وجميل المنة والحكم القدرة والحكمة واللاحة والعلمة والود والنعمة والرأفة وجميل المنة والدكرم

والفضل والاحسان لتشرق أنوار تلث الصفات والاساءعلى القلوب فتممره ابحقيقة الايمان وكال اليقين . و يحب أن نؤمن بالملائكة الروحانيين الحافين حول العرش وسكان السموات والسفرةالكرام وأمنسةالوحىوالموكلين بالامطار والرياح والحفظمة والكتبةو يمنكر ونكير وبخزنة الجندةوخزنةالنار وبالملائكة الكرو بينالها ممين فيجدلال المظمة الا تلهية و بالملائكة العالين و بانوع من الملائكة لا بعلمهم الاالله تعالى . و يجب أن نصدق بالكتبالق أنزلها الله تعالى على رسله الكرام على ببينا وعليهم الصلاة والسلام كاسفار سيدنانوح وسيدنا ابراهم علهما الصلاة والسسلام وتوراة سيدناموس عليه الصلاة والسلاموز بورسيد ناداودعليه الصلاة والسلام وانحيل سيدنا عيسي علمهم الصلاة والسلام ويجبأن نصدق أنالقرآن مهمن على جميع الكتب وهوكتاب الله وحجته البالغة على جميع الرسل والناس أجمع بين جمع جميع كتب الله سبحانه و زادعلهما وبسين ووضّح وأقام المجةو بين الحجة وشرح الاخلاق والعقائد والعبادات والمعاملات بامثلة يمقلها العالمون وأخبرعن القرون المساضية بعسبر وبصائر وتذكرة يتنو ربنو رها العاقلون فاعجز البلفاء وأدهش الفصحاء خنع له المسقل وسجدله الخيال وانقادت لهالارواح الطاهرة والانفس الزكية (مافرطنافى المكتاب منشئ) ويجب أن نجمل القرآن امامامتهما وقاضيانا فذالا مروالنهى نمسمل به تحلحلاله وتحرم حرامه وترتله حق تلاوته لشاهدفيه أسرارالمتكم مسبحانه وتتناول منه شراب القددس الطهور وتأنس أروا حناعند تلاوته عشاهدة الجمال والجلال والكالالاكل كلي أنسأ بمهني المهية الحقيقية معالتنز يدحتى كأن التالى للقرآن يسمعه من ربه سبحانه وتعالى . تقشعر الجاود عند ترتيله . وتاين القلوب عندسماعه م وتشتاق الارواح عند تدبره لعالم القدس الاعلى . فالمسلم الحقيقي بحب القرآن و يحب أن يكون عاملانالفرآن ومحبأن يكون العمل بالفرآنأ كثرمن محبته لنفسسه لانه بتزك القرآن يخسر غمسه ويتمني أنه كانترابا أولم يكن شيئاً مذكو راً وبالقرآن يفوز بالسعادة الابدية فيجوار رب العالمين و والمسلم الذي لا يفار للقرآن أو يتساهل باحكام القرآن أولا يسمى في أعلاء كله في القرآن ليس بمسلم عندالعلماءوان كان مسلماعند نفسه . وأول بلاء تزل بالمسلمين تساهلهم في

اقامة أحكام القرآن وميلهم الى الهوى حتى صاروا لبسوا أهلاللقرآن ولا لبشائر ، ولا يَأْبَهُ الله بهم حقى سلط علم مالكفار وأفضم بأذل العالم قال الله تعمالي ( وإن يحبسل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) بشرى في القرآن . وانما المؤمن من كان عمله بالقرآن وحاله بالقسرآن وماله بالقسرآن و نومه وأكله وخلقه بالقرآن يحب ما حببه فيسه القسرآن ومنحببمه فيمه ويعادى من أمره القرآن بممساداته ولوكان أقرب قريب وأحب حبيب يغضب للقرآن ويرضى للقرآن هدذا اجمال الواجب بالنسبة للقدرآن والمسلم البسيط يملم تفصيل هدا الاجمال والله الموفق و يجبأن نصدق بالرسدل علم مالصلاة والسدلام خصوصا من ذكرهمالله تمالى في القرآن وأثنى علمهم وامتقد أنهم صادقون أمناء بلغوا الرسالة ونصمحوا للناس وأنالله أرسلهم لهداية الخلق ليكونوا حجة للمسبحانه على عباده وحجة لعبساده يوم القيامة ، و يحبب أن نعتقد أن سيد نا محمداً صلى الله عليه وسلم خام رسل الله سيحانه وأفضلهم وأكليم و بعثه الله على فترة من الرسل فأن به حقيقة العقيدة وأكلبه مكارم الاخلاق وأفضل المعاملات علمنا بعمله وقوله وحاله كالمحبوب لله تعالى من القول والعمل والحال والعلم ونهاناعن كلما يكرهانته من الاعمال والاقوال والاحوال فهوالرحمة الحقيقية الواسمة والنعمة العظيمة على الانس والملائكة والجن والحيوانات . ستن السنن ووضح المناهج وأقام الججة تقدعلي العباد برحمة وحكمة ورأفة وحرص على الناس من الهسلاك ويجب عليناأن نقتدى بهديه ونتجمل بأخلاقه وننشبه به صلى الله عليه وسسلم في معاملاته وأقواله حتى نفوز برضاء الله الاكبرالذي لاسخط بعده . ومن خالف سنته أوابتدع بدعة في دين الله فقد أهلك نفسه وغيره • أعوذ باللهو بوجهه السكر يممن مخالفة سنة سيبد المرسلين • ويجبأن نؤمن بالقضاءوالقدرخيره وشرهمن اللهسابق إرادته وتدبيرحكته بلاشمك ولا ريب ولا بحث عن ذلك بل نعتقد حق الاعتقاد أن كل شي مدث لا بدوأن يكون صدرعن علم الله تمالى به وتقديره له وارادته بحيث يستحيل أن يخلق الله شيألا يعلم به أو يكون بفيرتدبيره ومشيئته وحكمته وفدرنه تنزه الله سبحانه وتعالى علوا كبيراً عما يصفه الواصيفون . ونؤمن أن كل ما أحدثه الله تمالي هو عدل لحكة تخفي على الجاهلين . وعلينا أن نبغض المصية ونو وقعت منالا عامنهى عنه إو نعتقد دانها بقضاء الله وقدره سبعانه و آنه يؤاخذ عليه الانه أمر نابترك المعاصى على المان رسوله صلى الله عليه وسلم وفى كتابه المزيز وأخفى عناما قدره علينا وعلينا أن نندم ونتوب اليه سبحانه و نسأله العقو والمغفرة لمخالفة الامر لالانا أوجد نامالا يقدره علينا أوما لا يعلمه سبحانه و نسأله العقو والمغفرة لمخالفة الامر لالانا أوجد نامالا يقدره علينا أوما لا يعلمه سبحانه و تعلى أو ما أوجد ناه محولنا وقوتنا تزه الله سبحانه أن يكون له شريك في ايجاد شي عما أومعين في عمل ما وأنت أجما المدعى ذلك عن تعمل العمل اذا سلب الله القوة والحول الذي أمدك بهما انظر الى الميت ترى جسمه كاملا أماك و الكنه لا يمكنه العمل ولا القول ولم ينقص مند أمام كشي والمناس واعتقد الميكون من أهل السعادة و هذا هو الذي المقرد المقالسرار ولم ينقل وادعان حتى بكشف الله سبحانه و تعالى لناحقا أق التوحيد و تظهر لنا أسرار حكم قادروا نوار مريد فاعل مختار و آيات واحداً حدمنزه عن الشبيه والمثيل في حصل اليقين الحق الذي هو كال الايمال وعقوة الايقان و علينا أن ننظر الى تصاريف القضاء وجارى القدر بعيون القاوب فنشكر الله تعالى و نخشاه عند السباع النعم الدينية والدنيوية و نجاهد القدر بعيون القاوب فنشكر الله تعالى و نخشاه عند السباع النعم الدينية والدنيوية و نجاهد في الدنا والسعادة في الانه والم الالهية حتى ننال المزيد من الله تعالى في الدنا والسعادة في الدنا والسعادة في الانه والم الالهية حتى ننال المزيد من الله تعالى في الدنا والسعادة في الانه والم الالهية حتى ننال المزيد من الله تعالى في الدنا والسعادة في الانه والم الالهية حتى ننال المزيد من الله تعالى في الدنا والسعادة في الدنا والم الالهية حتى ننال المراك في الدنا والسعادة في الانه والم الالهية حتى ننال المراك المتحدى الله تعالى و نعلم والمناك المناك والمراك المناك المنا

اذا كان شكرى له حقالله الهمة \* على له في مثلها مجب الشكر فكيف بلوغ الشكر الا بفضله \* وان طالت الايام والصل الهمر اذا عمر بالسراء عمر سرورها \* وان حض بالضراء أعقبها الأجر

فلك وأن بتداركنا بخفى اللطف عند حصول ما لا قبل لنا به من الحوادث مع الصبر وحسن ذلك وأن بتداركنا بخفى اللطف عند حصول ما لا قبل لنا به من الحوادث مع الصبر وحسن الظن باغائة الله لنا و ذكره المحصية ولو وقعت منا لا بفضا القضاء الله بن بفضا المسمل يكرهه الله نهى عنه وان قدره فقد يقدر ما لا يرضى من القول والعمل ونتوب الى الله ونستغفره من الخطايا و نساله التوفيق لما يحبه من القول والحال والعسمل فيكون رضانا عما يرضاه الله لا نه سبحانه قضى وقدر علينا ما يحبه مما هو خير لنا وسعادة و يكون بغضنا لما يبغضه الله سبحانه لانه قضى.

وقد رعلينا ما ما الما الما الما والحق عناقضاء ه فارتكبنا مخالفة أمره بشهواننا و غلامنا و الكره كل ما حالف الشرع والسنة و بحتم د في ارجاع الامرالي الشرع بقد راستطاعتنا باليد و باللسان أو نشكر بقلو بناونسال الله محوالباطل مع شدة الكراهة له والبغض لفاعليه ومعادا نهم ان سرا وان جهراً عند المكنة ولا نقناظر في هذا الموضوع الذي لا يشك في مأو يبحث في الله مريض القلب بالنفاق بعيد عن حقيقة التوحيد و علينا أن نجد في طلب الخيرات والتسبب لكسب الحلال والفي في بين حالفه وهو سبحانه مسبب الاسماب بوميسر الامور والمعين وسائط جعلها الله بينه و بين خلفه وهو سبحانه مسبب الاسماب بوميسر الامور والمعين الوهاب و نجد في القربات ببذل المالي والجاه و عمد ل الصالحات معتقد بن أن الله سبحانه هو والحوف و الرغب قوالرهبة متساوية في فلو بناحتي نكون بين خوف من الله تعالى يحفظ نا الله على والخوف و الرغب قوالرهبة متساوية في فلو بناحتي نكون بين خوف من الله تعالى يحفظ نا الله على بعنامه العلى والتقرب الى مواطن رضوائه حتى يعيننا الله تعالى به على محبة م و الموالة و الموالة و الموسبة و الروحانية و الله قبال على جنامه العلى و التقرب الى مواطن رضوائه حتى يعيننا الله تعالى به على مواطن رضوائه حتى تتوازن قوانا الحسية و الروحانية و الله قباله على جنامه العلى و التقرب الى مواطن رضوائه حتى تتوازن قوانا الحسية و الروحانية و الله قباله هو الموقق المهن

الله الله

### ﴿وجوب الاعمان باليوم الآخر﴾

الا يمان باليوم الا خره والركن الحقيق الدال على تصديق القلب ونوره وشروق شمس الحق عليه حق يتحقق حق اليقين به دالا يمان بالله وملائكته وكتبه و رسله والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى أن القادر الحب كيم لم يخلق الحلق عبسا و لم يتركم هملا ولم يصرفهم في ملكه و يستخر لهم ما في السموات وما في الارض جيما منسه جهلا تنزه و تعالى بل اقتضت حكمته أن يبتلي خلقه بالحير والشرفتنة وكيف لا وقد أرسل لهم الرسل و بين لهم الحجيج وضرب لهم الامثلا وأقام الدلائل على ثبوت يوم الحساب وحد ذرهم وأنذرهم و وعظهم و شرهم

ومنحهم المقل الذي يمقل الامثال والججج ويقبل الدلائل وأعدهم يوما يرجعون فيدالي جنابه العلى و يحاسبون فيه على النقير والقطمير (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) . أفحسبتم أنما خلفنا كمعبثا وأنكمالينا لاترجمون.وما خلفنا السموات والارض ومابينهمالاعبين ماخاتناهما الابالحق. فتلك الدارالدنيا دار تكليف وتعريف وأحكاموتصر يفوخسلافة عنالربومعاملة لجنابهالعلى وهىالنشاة الاولى يعيشفها الانسان يكدح الى ربه كدحا في آلام تغيرات العناصر وهموم سطوات تفييرات الفصول وغموم الحوادث ومزاحمة البقاءومنا فسة النظراء ومداراة الكبراء والحيل في نوال السلامة ممن لاغني لهعن معاشرته وذل الافتقار الى المساعد من بني جنسه وأنواع من الحيوانات وتعب في طلب المسكن والملبس والقرينة وعناء في تعلم وتربية الابناء . اذا صدفها تفسافا تماذلك لف فلة قلبه عن الحقوق الواجبة عليه وان فرح لحظة فذلك لجم له عما في الغيب إن عوف في في بدنه أضر به الرزق وان تيسر أفسد عليه صفاء والتنافس وان بالخ المجد اعترته المخاوف من تسليط عدو أوفساد أهل أومصاب في حبيب فالانسان في تلك الدار محاط بسورمن المدلا ياومطالب بشكرعلى اأحاطبه من سوابغ النعم القلائعصي فانه منهم معليه بنعم من المرش الىالفرشهن قدمهالى العرش يعتم خاصة بالانسان وخيرات مستخرة لهوهو بين ذلك بشمله قليل لايفيده لوناله عن عظيم النعم المتوالية عليمه في كل نفس فالمنعم عليمه بالمافية غافل عنهام شفول مجمع المال والمنقم عليه بالمال غافل عنه مشعول بشهوانه وهكذا فلا تحدانسانا يشعر بالنعمة التي أنعم اللهم اعليه الامن حفظهم الله واختارهم ( وقليل ماهم ) فالعاقل البصير يدرك أن تلك الدار الدنيادا رسعي وكدواجتهاد وعمل وسفر للدارالا آخرة فينزودمنها لمبابعدها بكلهمة ونشاط ويأخلهمنها مايبلغه الدارالا خرة حتى يفوز بدار المقامة ومنزلةال كرامة . فاذا تحقق بذلك وجّه قلبه ووجهه صوب ما يبلغه هذا الخيرلا هيا عنما يشفله عن الخير مما فيه العناء والتعب في الدنيا والالم والعدّاب في الا تخرة والله سبيحانه جمل الدارالا خرة داركرامة من آمنوا بهاوعذاب من كذبوا بهاوالا عمان سوم الحساب أكبر مهذب للنفوس ومطهر لهاولوأن الناس صدقوابيوم الحساب تصديقا حقيقيا الماشوافي الدار

الدنيا في سمادة حتى ينتقلوا الى السمادة الابدية في ملكوت الله تعالى ومنازل رضوانه الاكبر ولا تجدة وما نسوا يوم الحساب الاعبدوا حفلوظهم وشهوا تهم وأزلتهم الاهواء وأو بقتهم الحفلوظ وأفسدوا في الارض فاهلكوا أنفسهم وغيرهم (فاليوم ننساكم كانسيتم لقاء يومكم هذا ومأوا كم النارومالكم من ناصرين) بما نسوا يوم الحساب

#### ﴿ الدار الآخرة ﴾

الدارالا تخرة هى النشأة الا تخرة التي أعده الله تعالى لا ظهار الفضر الحقيق والرحمة الحقيقية الخالصة النمن شوائب القهر والا نتقام والجبروت فان كل فضل في الدنيا ورحمة لا بد وان يكو نامشو بين بعناء و بلاء وشدة و محاهدة للنفس أما لنسبة والبهجة واللذة في الدار الا تخرة عمناها الحقيق الذى لا يمكن ان يتصفورها المعلى ولا ان يتخيله الخيال الا بنسبة نعيم الدنيا و بهجته االعقليين ولذتها وسعادتها الحسبتين و بين تلك المعالى تون شاسع و بعد عقلم لا يمكن أن يدرك حقيقة الا بالمشاهدة والحس ومن أين للمقل ان يتمقل الفيب عنه الا بنسبة ما أولاحس ان يدرك حقيقة الا بالمشاهدة والحس في ما يدرك حقيقة الا بالمشاهدة والحس في ما يدرك للحس من ملاذ الدنيا وقد تنكشف أولاحس ان يدرك حقيقة الا بنسبة فوق ما يدرك للحس من ملاذ الدنيا وقد تنكشف من الملاذ في تلك الدار الدنيا وملاذ ها الحسية فوق ما يدرك للحس من ملاذ الدنيا وقد تنكشف من الملاذ في تلك الدار الدنيا وملاذ ها الحسية فوق ما يدرك المقبرة مشيدة به اقبر كالحيورة به نساء دفن من أيام عليهن الحلي والزينة و بجوارهن نوركهادة أهل زمنه فتخيل لهمن السكر انهن الحل نساء العالم وانهن من بنات المولئ خرجن التقبر المواء في تلك الفيضة فاتى أجملهن لباسا وكان في أكدل لذة وأعظم بهجة بشكر حظه و يشي على بخته في تلك الفيضة فاتى أجملهن لباسا وكان في أكدل لذة وأعظم بهجة بشكر حظه و يشي على بخته في تلا ول من خر بجوارالموتى فرادسكر وحقق سوء عمله فاستذرالهمل وكرهه كراه هشديد يدقل المسلمة بالعمل من خر المسلمة والصديد وتحقق سوء عمله فاستذرالهمل وكرهه كراه هشديد يدقلها المسلمة بالمناه المسلمة بالقي المسلمة والمسلمة بالمسلمة بالتها من المسلمة بالمسلمة بالمسلمة بالقي المسلمة بالتها بالمسلمة بالم

بسمح عليسه من بهجة النساء و زينهن ف كذلك حال لذة الدنيا بالنسبة الا تسكيفت له ولو بتصديق الحبر عنها تصديقا متناسبا بالنسبة للذة الدنيا هي كجيفة تلذنها الا نسان مسر و را بلذته فر حا بحظوته فان تنبه من غفلته نفر منها الهو را لحليم من الحماقة والشجاع من الحبن والتق من الحبائر و زهدها زهدا حقيقيا وجعل ميله البها للضر و رة التي لا بدمنها كما بستر مح المسافر على قال الحبال و في غابات السباع لفلية نومه وشدة تمبه ليقوى على السه مرحق اذا وصل موطن الاقامة ومنزلة الحرامة زال عناؤه و كأنه في نصب فالدار الا خرة هي الدار التي يتحقق العاقل البصير أنه لا بدأن يرجع اليها و يفهم من الا آيات الظاهرة في الحرف و المسلم في اللا تأقل لا بدمن نشأة أخرى تكون في الا تيات الظاهرة و تظهر فيها الحكة الخفية من هذه النشأة الا ولى الدار الا تخرة بظهر فيها عدل الحكم العدل ومن لا تستقصى فن و فقه فوف أكرمه بحقيقة الا كرام ومن أضله سبحانه و لا يسال عما يعمل المحكم يقمل خالف ربه و عصاأ من و عمل عمل المحكم ينه و رده موارد غضيه وأ بعده عن منازل رحمته وأشهده قدر النعمة عليه والعقو بقعل كفره وجحوده أخوذ بالله من غضبه و سخطه وأساله سبحانه و تعالى التوفيق لما يحب من القول والعمل والعلم والعلم والعلم و أساله سبحانه و تعالى التوفيق لما يحب من القول والعمل والعلم والعلم و أساله سبحانه و تعالى التوفيق لما يحب من القول والعمل والعلم والعلم و تقالى التوفيق لما يعمل المسبحانه و تعالى التوفيق المحب من القول والعمل والعلم والعلم و تعالى التوفيق المحب من القول والعمل والعلم و تعالى التوفيق المحب عن القول والعمل والعلم و تعلم علم المحتود و تعلى على العرب و تعلى المنافرة و تعلى و

# ﴿ لذات الدار الآخرة ﴾

لما كانت اللذة هى نيل وادراك ماهوملا عموحير في الحقيقة ونفس الامر ولا يكون النيل الابالس والادراك لا يكون الابانكشاف الحقيقة انكشاف الحقيقيا يفيد علم اليقين على النيل الابالسموية والسبمية وقد عندافعها ومزاياها فالادراك بالنفس الناطقة والنيل للنفس الشموية والسبمية وقد تتفاوت الملذ في النيل النفس الشمون المائة وتنحيط اللذة الانسان فقد يكون ادراك اللذة هو عين اللذة عنداهل النفوس الكاملة وتنحيط اللذة الاخرى التي هى نيل المحلول في جانب الملاذ النفسانية ولكن لا تكون اللذة الذة الااذا توفر فيها الادراك

والنيسل كماهــو صر محالقــرآن الــكريم من أنالذة الدارالا تخرة تشــترك فيهــاالنفس والاعضاء فهي مسلاذمهنوية وحسية . وانكان بمضالكتب الساوية لم ينبه على المداد الحسية في الدار الا تخرة الامر الذي جعل بعض من لم تقم بهم عين البصيرة على حقيقةالعلم ولميذوقوا حسلاوةالحكة فىتكوبنالانسان وتركيبهمن النفوسأن النشأة الاولى هي صورة النشاة الاخرى وان الملاذ في الدنياهي أمنال لملاذ الدار الا خرة ليترقى من المثال الى الحقيقة ومن الوسيلة الى المقصد وقد توسع كشير بمن لم نفذ أشه - قأنوار قلو بهم من ستائر أوهامهم فتخيلوا أراءالها ئلين مذا المذهب جهلامنهم ولوأنهم جاهد وا أنهسهم وطهرت الملّمهم الله علم مالم يعلم والبالعمل بمساعله واقال تعالى « قد أفلح من زكاها وفه خاب من دساها » وهـ ل شرف الانسان و بانع من الـ كمال مابه أمر الله المـ لا مُـكم أن بسجدوا لآدمالا بعدأن نفخ اللمالر وحفى جسده فصار بالجسد مظهرا كاملالا يات الحق سبحانه وعالمًا صفيرا انطوى فيه العالم الاكبر . فالا نسان لا يطلق على النفس المجردة ولا على الجسم المجرد من النفس فما بقي الاان امتقد حق الاعتفاد أن الذي بمذب و يثاب هو الاسمان بممناه ومبناها ذلا يطلق انسان الاعلى تلك الحقيقة المركبة من الجسم والنفوس والقائلين بان النعم أوالمقاب أبما يكون على النفس فذلك جهل بعجائب القدرة وغرائب الحسكسة وحبس لنو رالفكرالكامل أن ينفذمن أقطار الاوهام أو بسبيح في لطائف الحكمة ودقائق الا "يات والله سبحانه وتعالى يشرح لتلقى الحكمة صدو رناو يشهدناما به تطمئن قلو بناانه محمب الدعاء

# ﴿ أُنواع الذُّ الآخرة ﴾

قدبشرنا الله تعالى على اسان نبيه وفي تمزيله أنه سبحانه أعدد لناجنا ناتجري من تحتمسا الانهار ومسا كنطيبة ومطأعهمن أشهى وألذما تشتهيمالا نفس وتلذالاعيين وحورا مقصو رات فى الحيام كانهن اللؤلؤ والمرجان و ولدان مخلدون بطوفون باكواب وأباريق كانهن اللؤاؤ المنثور وأنهارامن ماءغير آسن ومن ابن لم يتغيرط محسه ومن خمر لذة للشاربين ومنعسسل مصفى وبهجسة وسرو راواضرة وحبو راوفوق ذلك من مقامات السكرامة ومنازل الخطوة مالاتني العبارة بكشفه وفوق ذلك رضوان اللهالا كبر والتنعم بمشاهدة وجهه السكريم والفوز بمنازلاته في مقمد صدق عند مليك مقتدر . تلك الانواع منها ما هو للجسم ومنها ماهوللنفس . وللنفس ملاذأخرى كماقال صلى الله عليمه وسلم فبهامالا عين رأت ولا أذن سممت ولاخطرعلى قلب بشر . كل ذلك فضل من الله واحسان عظم منه جلت قدرته فالواجب علينا أن نعقدقلو بناعلى التصديق بيوم الحساب ونجمع بين الخوف من عدل الحكم القادروالطمع في فضل الحسن الوهاب امتقدأنه يكون للتجسم والروح مماو أن الذي أنشأ النشاةالا ولى هوسيحانه وتعالى الذي ينشيء النشاة الاتخرة بلهي أهون عليه سيحانه والعقل اذافهم الفرق بين مرتبة واجب الوجود وفعله سبحانه وآمه ليس كمثله شيءفي كل شيء ذانا واسهاوصفة وفملا وبين ممكن الوجود ولإيجمل منزانا ينسب به عمل الواجب للمكن أويرى الواجب محكوما عليه كإيرى الممكن لكان النظرى بديهيالدبه والغيب مشهود أله والآيات واضحة جلية واكن جهل الانسان بنفسه أدّاه الىجهله بربه (قتل الانسان ماأ كفره) (نسواالله فانساهماً نفسهم) وقد شرح القرآن الكريم وبين الصادق الامدين صلى الله عليه وسلمأنواعالسمادات فىالدارالا خرة وطرق والهاوأ نواعالمقوبات وحصون التوقىمنها وماعلى العاقل سلم القلب الاأن يتلوا اقرآن تلاوة متدبر ويقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةمتامل فتنكشف له الاسرار ويمحى عن قلبه الرين ويفك القفل عنه ويزول

من الاذن الوقر لتشرق أنوار البصيرة فتشاله لدعوا لم الملسكوت الاعلى لترى الجنة و نعيم اوالنار وجحتمها علم يقين فيفر الى الله مسلما و يقبل عليه مسلما فيفوز بالمففرة والعفو والسعادة والرضوان

# ﴿ الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

اللهماعصمتى بحفظك ياحفيظ فانى أنوسل الى جنا بك العلى بجبيبك ومصطفاك سيدنا ومولا نامحد صلى الله عليه وسلم أن عدنى بروح منك ونو ريسنبين لى به الحق و تنكشف تلك الاسرار حتى أعكن بحولك وقوتك سبيحا نك ونوفيقك ومعوبتك أن أفهم الحكة والفضل والرحمة والنعمة التى أكرمتنا بها ببعثة رسلك عليهم الصلاة والسلام وأدرك عظيم منتك علينا بالرحمة العظمى والوسيلة العظمى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم آمين: قبل أن أبين الواجب علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتتح الموضوع بحكمة ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام

### ﴿ حكمة ارسال الرسل ﴾

ان الله ذوالفضل العظيم تقدست ذانه و تنزهت أسماؤه وصفاته جمدل الانسان عالماً اوسطا بين عوالم اللك والملكوت ومنحه سبحانه من مواهب احسانه ولطائف آياته و بديع أسراره ماجه لمجامعالكل معانى الحكائنات فجمع فيه سبحانه معانى الجمدادات والنباتات والحيوانات والملائك المقربين وأودع فيه سبحانه قوى نفوس كل رتبة من مراتب الوجود فهو كاقررنافي تمريف الانسان فياسبق من الكتب (أساس الطريق) مسلك الوجود فهو كاقررنافي تمريف الانسان فياسبق من الكتب (أساس الطريق) مسلك . وشيطان وأخر . وحيوان وأجرأ . وقد جعله الله تعالى أكثرا حتيا جامن كل الانواع

الاخرى وأضعف جسمامنها محيث لا يمكن أن يقوم ببعض ضرورياته منفردا الاعماونة لمعاوضة تؤدى الىمعارضة ولما كانت الحسكمة الالمهية قضت أن يكون الانسان بحيث يتصرف التصرف المطلق في جميع الانواع الاخرى بما تفضل الله به عليه من المقل والادراك والفكروالروية وكانت ضرورياته معماسلطعليه مندواعي الحظ والهوي تدفيه الى الاستئثار بالملائم لهتارة لمافيه من القوة الحيوانية وآونة لمافيه من القوة الا بليسية فاذا تمكنت تلك البواعث على أفراد الانسان حرمسعادة الدنيا والا خرة وكانت حياته في الدنيا حياة الوحوش المفترسة بالنسبة للاقو ياءوالحيوانات الداجنة بالنسبة للضعفاء فتفضل الله وهو ذوالفضل العظيم فضلامنه لاوجو باعليه كاتفضل على الانسان بمواهبه العلية وكما سيخرله مافى السموات ومافى الارض جميعامن فضيله فارسل الرسل صلوات اللموس الامه عليهم أجمعين وأبدهم بالمعجزة الباهرة وأنزل عليهم حفائق التوحيد وحقيقية العدل في الماملة وأحكام المبادة ونوع المبادات منها مايكر ريوميا كالصلوات لدوام استحضار المنعم المتفضل وشكره وتعظمه واشعار القلب بجلاله ثمأنه سبحانه وتعالى بينأن المطيع مع مايذاله من سدها دة الدنيا اغيامه بأحكام الشريعة يفو زبنهم مقم يوم القيامة فضدار منه وكرما وأن المخالف للرسل عليهم الصلاة والسلام العاصى مع ماينا له من الشقاء في الدنيا يعذب فى نارجهنم عقو بةلهو بين سبحانه حقيقة المعاملة والحقوق فشمل العدل جميم الخلق من بني الا نسان وغيرهم بتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى والعمل بوصايار سله علم ما الصلاة والسلامفن نظرالي تلك الحسكمة وأقبل مسلمالله وجهه منيبااليسه سبحانه ظهرله فضسل الله العظم ورحمته الحقيقية لسمادة بني الانسان ونعمته العظمي سميحانه على الانسان بالمججة الحقيقية واللذة يوم الحساب فسسبحان ذى الفضر لالعظيم الحكم الرحم المنعم فالقهسبحانه وتهالىظهر بحكمته وفضلهو رحمته ونعمته ومنته فىذات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليسه وسلم فأنم علينا برسوله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل أنقذنا الله تمالى به من الضلالة الى الهدى ومن الكفر الى الايمان قال سبحانه (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره الكافرون) وقال سبحانه وتعالى (القدمن الله على المؤمنين اذ (م - ۵)

بعث فيهم رسولامن أنفسهم يتاواعليهم آيانه ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوامن قبل لفي ضلال مبين) وقال سبيحانه (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليــه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحمى وقال سبحانه (واذكروا نعسمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوا ماوكنتم على شفاحه رة من النارفأ نقذكم منها) وقال سميهانه (ياأيماالنبي اناأرسلناك شاهمداومبشراونذيراً وداعيا إلى الله باذنه وسراجاً منيرا و بشرالمؤمنين بان لهـم من الله فضم الاكبيرا) وقال ســـبحاله و تعالى (وما أرسلناك الارحمة للمالمين) وقال الله تعمالي (قدجاء كممن الله نوروكتاب مبين) وقال تمالى (وإن تعدوانعمةاللهلاتحصوها) أى نعمته علينا بسيدنا محمدصلى الله عليه وسملم و بسندالامام المخارى عن عطاء بن بسارقال لقيت عبدالله أبن عمدرو بن العاص قلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والله اله لموصوف في التو راة ببعض صفته في القرآن (ياأيها النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشراو نذيرا) وحرزا للائميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولاصحاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة واكن يعفو و يغفر ولن يقبضه اللهحتى يقمرمه الله الملة العوجاء بان يفولوا لاإله إلااللهو يفتحبه أعيناعمياً وآذانا صاوقلو باغلفا وذكرمثله عن عبىدالله بن سهلام وكعب الاحبار وفي بعض طرقه عن ابن استحاق ولاصخب في الاسواق ولا متزين ما لفحش ولا قوّال للخناأســده ا كل جميل وأهبله كل خلق كريم وأجمل السكينة لباسه والبرشماره والتقوى ضميره والحكة معقوله والصدق والوفاطبيعته والمفو والمعروف خلقه والمدل سيرته والحقشر يعته والهدى امامه والاسلام ملته وأخمداسمه أهدى به بمدالضلالة وأعليه بمد الجهالة وأرفع به بمدالحمالة وأسمى به بمدالنكرة وأكثر به بمدالقلة وأغنى به بمدالميلة وأجمع به بمد الفرقة وأألف به بين قلوب مختلفة وأهواءمتشتةوأمممتفرقة وأجمل أمته خسيرأمة أخرجت للناس م وفي حديث آخر أخبرنار سول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة عبدي أحمدالمختارمولده بمكة ومهاجره بالمدينة . وفي رواية طيبة أمته الحمادون لله على كل حال وقال تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الامي") الا "ية وقد قال تعالى (فيار حمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب) الاتية هذا وقد نبهنا الله تعالى لمننه علينا بحبيبه وخانم رسله سيدنا ومولانا محد حيث جعله رحمة عامة للمؤمنين رءوفا بهم صلى الله عليه وسلم لبن الجانب سميحا سهلاطلقا برالطيفا وجعلنا اكر اماله صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس يوم القيامة فكناأمة وسطا وخيراً مة أخرجت للناس اكراما لحضرته و تعظيالشانه جمعنا الله عليه وسلم من شفاجر ف بعد التفرقة وهدا با بعد الضلالة وأنقذ ناسبعانه و تعالى به صلى الله عليه وسلم من شفاجر ف هار في نارجهم فاصبحنا بنمه مة الله عليه السيدنا ومولا نامحد صلى الله عليه وسلم خوانامتحا بين كانناجسم واحداً و نفس وأحدة في أعضاء متعددة كل فردلكل فردككل عضو لكل عضو فسبحان ذى المضل العظيم وظهرت تلك الحقيقة بلا مراء جايسة ان علموا وعملوا فكانوا خلفاءالله في أرضه أخضع لهم من خالهم مؤاذل لهم من عارضهم مكنم اللهرقان والعرفان والقرب بالحق ومن عليه مرضوان الله عليهم بمامن به على أنبيائه من الفرقان والعرفان والقرب والمشاهدة واليقين عملوا لله فعمل الله لهم محققوا عمية الله سبحانه فكان الله سبحانه مهم مرضوان الله عليه على منافر في ومن كان الله معهلا ندرى نفس مقدار ما بهن به على أنبيائه من الفرقان والعرفان والقرب ومن كان الله معهلا ندرى نفس مقدار ما بحن به على أنبيائه ومان مهم عدوم وادفم أعوذ ومن كان الله معهلا ندرى نفس مقدار ما بحن به على المائد في ومكن منهم عدوم وادفم أعوذ بوجه الله السكمي عن من المائو و ومن كان الله معه لا ندرى نفس مقدار ما بحن شعليه ومائو في ومكن منهم عدوم وادفم أعوذ بوجه الله السكمي و بعدالله السكمية و مكن منهم عدوم وادفهم أعوذ بوجه الله المناس على الله عوائل الله عوائل و مكن منهم عدوم وادفهم أعوذ و بعدالله السكمي و مكن منهم عدوم وادفهم أعوذ و بعدالله المراكون و المحدود وادفهم أعوذ و مكن منه على المراكون و المحدود وادفهم أعود و مكن منهم عدوم وادفهم أعود و بدول المحدود والدول المحدود وادفهم أعود و مكن منه عدوم وادفهم وادفهم أعود و مدائل الله عوائل والمحدود والدول المحدود والدول المحدود والدول والمحدود والدول المحدود والدول المحدود والدول والمحدود والدول المحدود والدول ال

# الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الحمديقة بمت دلائل النبوة وقامت الحجة المقلية والنقلية على حقيقة رسالته صلى الله عليه وسلم وشهدت العيون والقلوب على ما تيقنته من محقة تصديقه ولست في مقام اثبات دلائل الرسالة وسرد الادلة وشرح الممجزة لان ذلك أمرا عترف به العدو والصديق والمسلم والكافراذا ألتى السمع وهو شهيد الاهن قطعهم المنادعن شهود تلك الشمس المشرقة في الافق الصحوف على الاتن الافق الصحوف على الافق عديقه و توقيره و بره وفي الواجب على الواجب على الواجب على الموقد و وقد و بره وفي الواجب على الواجب على الموقد و وقد و بره وفي الواجب على المواجب على الواجب الواجب على الواجب ا

حكم الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم و زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والمودة في قرابته صلى الله عليه وسلم

### وجوب التصديق والطاعة والاتباع

بديهي ان الخير مقصود الكل عاقل وأن الشرعد وكل عاقل وتحقق أن الخير والسمادة والفلاح فىالدنياوالا تخرة لاننال الابطلبهامن وجوهها الحقيقيمة وتفر رأن سيدنا ومولانا محمداهو رسول اللهحقاوشهدناأنه هوالرحمةالعظمىالرءوف الرحمهبنا واعترفت المقول السلمة بذلك وشهدنا بالحس في هذه الدنيا أن خالفته والمحمل بفير وصاياه سببف شقاءالدنيا وفسادالمجتمعالفاضهل الكامل وهسلاك الغردالمخالف فالواجب علينافياما بالواجبلا نفسنالان الله سبحانه وتعالى غنى عن العالمين و رسوله صلى الله عليسه وسسلم عدوللكافرين والفاسقين والمجرمين أن تصدق سيدنا ومولا نامحمد صلى الله عليه وسسلم تصديقا يبلغمن اليقين أن نعتقد أنه هوالرحمة الحقيقية لنا والسعادة الحقيقيسة لنا وأن وصاياه لم تكن الالخيرنا الحقيق الذى هومقصودالعقلاء وبه اندةا لحياةالدنيا والاخرئ ألمحيث نتحقق ان خالفته صلى الله عليه وسلم شقاءلا بداننا وذل لنا وعذاب لار واحنا وهـ لاك لجموعنا وذهاب لربحنا وفشل لنا . ويجب عليناان الجليمه صلى الله عليه وسلم اطاعة عن نبصرة متحققين انطاعته صلى الله عليه وسلم نجاة الابدان وسمعادة الارواح ومهاالعزفي الدنيا والنعم المقبم في الا مخرة بحيث أن نجاهد أنفسنا الجهاد الاكرفي لزوم طاعته صلى الله عليمه وســـلم والمـــمل بوصاياه حتى تلين ولوأن ذلك أدّى الى مالا يلائم النفس بل ولوأدى الى ذهابهاأوذهاب المال والجاه كلذلك بيقسين حق ولذة وسرو روفر حوأنس حتى تلين النفس وتنقاد لسنته وتتلذذ بمسمل أوامره وتستوحش من كل مخالهة في صغيرة أوكرسيرة . و بحبب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم حبا أشدمن حبنالا نفسنا وأموالنا وأولادنا حبا بجملنانحافظ على سينته ونحبي كلمتمه ونتفاني فيذلك منافسية في نوال أعلى درجات

الحبية فيمه صكى الله عليمه وسملم لانشابذلك نفوذ بحقيقه الكالات وننال أرفع منازل الوصال لاننا بحبناله صلى الله عليه وسلم أحببنا أنفسنا لاننا بمحبته صلى الله عليه وسلم الحبة التي تجملنا نعتقد أنه أولى بنامن أنفسنا وأرحم بنامها وأرأف وأشفق وأعلم بخيرنا منامع ماكان عليه صلى الله عليه وسسلم من الخلق العظيم والعاطفة الحقيقية والحكمة البالغة في اظهار الحق لناودعو تناللسفادة الحقيقية وماتحمله صلى الله عليه وسلم في سبيل نجا تناو خلاصناحتي عاتبه الله سبحانه وتعالى عتاباشديدا بقولهسب عانه وتعالى (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) وقوله سبحانه وتمالى (إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضمل) وقوله سبحانه (فبارحمةمن الله لنت لهم) وقوله سبحانه وتعالى (إن عليك إلا البلاغ) وقد تحققنا يقيناسنة اللهف الرسل قبله صلى الله عليه وسلم بالتواترأن بمضهم دعاعلى قومه فاهلكم بالطوفان والأخرصاوات الله علهم أغرقهم في الم ومن الامممن خسفت بهم الارض ومنهم منمسخواقردةوخنازير ومنهممن أهلكهم بالسنين ولم يتحدل نبي من قومه ماتحمله صلى الله عليه وسلم من قومه فكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدبه الامر قال (رب اهد قومى فانهم لايعامون) فاى عقل سليم ونفس زكية تتمثل ما أنعم الله به علينا بهذا الحبيب الاكبر صلى الله عليه وسلم ولاتتأله حبافى ذاته صلى الله عليه وسلم وعشقافى أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومحا فظة على سنته صلى الله عليه وسلم فالسميد حقامن منحه الله جزيل مننه وعظيم نعمته حتى تمثل هذاالسيد صلى الله عليه وسلم وعلم بمضمامن الله به علينا فالزله صلى الله عليه وسسلم في أعلى المرا تبمن الحبوالتعظم وقام مجاهداً نفسه في العدمل بسنته صلى الله عليه وسلم هذاهن حيث كالاته صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تمثلنا ما ننال به من السمادة صلى الله عليه وسلم ومانبلغ به من درجة الكال في النعيم الجسماني والسعادة الروحانية ذلك ما يجملنا نجمل محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبتنالا نفسنا ونحبمل اتباع سنته صلى الله عليه وسلم أولى من لذتنا وحظنا نعم قدا نكشفت تلك الحقيقة وتجلت لمن من الله عليمه بنو رممن العقل الذي يمقلعن الحق سبحانه أحكامه وحكمه وعن رسوله صلى الله عليه وسملم وصاياه وارشا داته وقدررأفته بناوحنانته ورحمته بناصلي اللهعليه وسلموان حجب الحقيقة حجاب الحظروالهوى

عن أناسي طالت نومة غفلتهم و رقدة جهالتهم ممن رضوابا لحياة الدنيا واطمأ نوابها فان هؤلاء ليسوامن بني الانسان وان كانواعلى صورة الانسان قال الله تمالي (أن هم الا كالانمام بل هم أضل سبيلا) وقال سبحاله (وماأنت بهادى العمى عن ضلالنهم) وقال سبحاله وتمالى (زرهم يخوضواو يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) هذاوان من بعض بني الانسان منهم على صورةالا نسان وهمشياطين على صورة انسان وهمأ هـــل النفوس الخبيئة المطبوعة على الجلحودوالا نكار والتشكيك والويب والحسدوهم أهل الجدل المبارقين عن الحفختم اللهعلىقلو بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لايبصر ونالافى ظلمة الضسلالةولا يفقهون الافي ليسل الغواية ولايسمعون الامن قرين السوء وداعى الفساد كالخفاش لايبصر الشمس ضحوه في السهاء الصافية ولا يصدق بوجودها ولوأ قامو الدألف سجة ودليل لميكن ذلك لان الشمس محجو بة عن الابصار بل لانه لا يبصر الا في الظلام وليس الخفاش حجمة لبقية الطيور على أن الشمس ليست موجودة فكيف يكون موتى الفاوب حجة لاهل العقول السلجةعلى ماحر مودمن النور فلم ببق لعاقل الاأن بشكر اللدعلى ماأكرمه به من النور ووفقه لهمن العلم والعمل ومن بم عليه من الا يمان والاسلام . اذا تقر رذلك فالواجب على كل من من الله عليه بالاسلام أن يبتدى بتلقى ما أوجبه الله عليه من العفائد والعبادات والمعاملات والاخلاق ويتعلم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل وحال وأخلاقه صلى الله عليه وسلم من الصبر والرضا والصدق والامانة والرحة والرأفة والحرص على سمادة الخلق أجمعين والتواضع والتوكل والشجاعة والنجدة والاقدام والبر والصماة والفضميلة والمروءة والعفة والحكة والمداراة والعفو والبشاشة والفضب والانتقام والاكرام بحسب مناسبات كلوقت ومقنضياته فيغضب حيث بغضب رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وبرضي حيث يرضى وينتقم حيث ينتقم ويعفو حيث بعفوحتي كون عاملا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلقابا خلاقهمشا بهآله صلى الله عليه وسلم فاذا كملت الله المعانى علما بمعونة الله وقام بهاعملا بتوفيق الله سبحانه وتعالى تحقق العبد بكال الطاعة لرسول الله صلى الله عايه وسلم والحبة لهصلي الله عليه وسلم والبربه والمودة لاقار بهصلي الله عليه وسلم وبالصلاة عليه صلى اللهعليه وسلم حتى يكون كاملافى كل تلك المعانى ويكون من أهل معيته صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في آخر الفتح ولو كان في القرن الرابع عشر من الهجرة أوأ كثرمنه . ومن الواجب علينا لجنا به صلى الله عليه وسلم أن نتملم آدابه صلى الله عليه وسلم التي أدُّ به الله تمالى بهافى نفسه صلى الله عليه وسلم ومع أهله وجيرانه واهل المدينة والوفود. وآدابه صلى الله عليه وسلم فالتعليم والصلح والاصلاح والاكل والشرب والنوم والمجالسة والمعاشرة والنصيحة والموعظة . وآدابه مع أهل الفضل والنسب والحسب . وآدابه صلى الله عليه وسلم معالفقراءوالمرضى . وآدابه صلى الله عليه وسلم فى غزواته ولباسه ومشيه وخصوصا فى صلاتهوصيامهوحجهصلي الله عليه وسلم وفى حال معيشته بل وفى كل مايجب وما يكره نتعلم ذلك كلهمن طرقه الصحيحة وأسانيده الحسنة ونجاهدأ نفسنا الجهادالا كبرأن نتشبه به صلى الله عليه وسلم ونسارع الى التوبة إن قهر تنا النفس على عمدل في غيرسنة واضعحة ومحجة بينة وليسعلى السنةمن علم بعض الدين وعمل به وترك العلم بمالا بدالهمنسه فبمض الناس بمن يجتهدون فى تعليم أركان الاسلام ويجهلون بقية شمبه و يظنون أنهم يحسسنون صنعا فيجهلون علوم الاخلاق والمعاملة التيهىالدين وبحسبهون أنهم تكلوا فىالاسلام و بينهو بينهم مراحـــل ولا إخالك أيهاالقارء تظن أنى أحتم عليك أن نتمـــلم أصول الدين وفروعه ممالا بدلك منه ومالاحاجة لكاليه فاقول لك انى لاأعنى أن تتملم طرق الاختلاف وأصول الاستنباط وعلمالفصل فى القضاياو الافتاء والمواريث وتدبيرالجيوش والولايات فان ذلك خاص عن تمين عليه واكنك أيها القارى على يقين أنك لابدلك من معاملة تحب عليك لوالديك واخوانك وأهلك وأولادك وجسيرانك والصناع والتجار والزراع والممال فيجبعليكأن تتعلم الاحكام الشرعية التي بمكنك بهاأن تبر والديك وتصلرحمك وتحسن مهاشرة أهلك وأولادك ومهاملة جيرانك وخدمك محيث لوجهلت ذلك لعملت فيغيرسنة وكنت على غيرهدى ودخل عليك الحرام من حيث لاتشعر و وقعت فيا يغضب من حيث لاتعلم فالواجب علينا جميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل كل أعمالنا مؤسسة على السنة قيامابالحقوق الواجبة علينا لجنابه صلى الله عليه وسلم و بالحقوق الواجبة علينا لا نفسسنا

حتى نبلغ غاية الكمال الذي أهلناله و إلا فنكون أهلكنا أنفسنا بجبهلنا قال الله تعالى في وجوب الايمان به وقرص طاعتــه واتباع سنته ( فاتمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ) وقال سبيحانه ( إنا أرسلناك شاهندا ومبشراً ونذبرا لتؤمنوا بالله و رسدوله ) وقال سميحانه وتعالى ( فَآمنوا بالله و رسوله النبيُّ الاميُّ ) الاَّية وقال سميحانه وتعالى (وأطيعوا اللهوالرسول العلمكم ترحمون) وقال سبيحانه وتعالى ( وان تطيعوه تهتدوا ) وقال سبتحانه وتمالى ( من يطع الرسول ففدأ طاع الله ) وقال تمالى (وما آتا كم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ) وقال سبحانه وتعالى (ومن بطعالله والرسول فاولئك) الاتية وقال تعالى ( وماأرسلنامن رسول الاليطاع باذن الله ) بظهر من صريح تلك الاتيات أن الله تقدست ذاته جمل طاعة رسوله صلى الله عليه وسسلم عين طاعته وقرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم و وعدجل ذكره على ذلك بحز يل الثواب وأنذر من خالف سوء العقاب وأوجب امتثال أمر ه واجتناب نهيه صلى الله عليه وسملم وأجمع المفسر ون والا "تة على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق فى النزام السنة والتسسليم لما جاءبه. سئل سسهل بن عبدالله عن شرائع الاسلام و بسندالبخارى عن سيدناأ بي أهر يرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعني ومن عصا أميرى فقدع صانى » هذا وقد و رد في القرآن الحريمأنااكةار وهمفالحطمة (يوم تقلب وجوههم مفالناريةولون ياليننا أطمناالله وأطعناالرسولا) فتمنواطاعته صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم «اذانهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا أمر تكم بامر فاتوامنه مااستطمتم » وفي حديث أبي هر برة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتى يدخلون الجنة الامن أبي قالواومن يأبي قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي . وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال ياقوم انى رأيت الجيش بعيني وانى أناالنـــ ذير العريان فالنجاءالنجاء فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فاصبحوامكانهم فصحبهما لجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مشمل من أطاعني واتبع

ماجئت به ومثل من عصانى وكذب ماجئت به من الحق وفى الحديث الا خرفى مثله كمثل من بنى داراوجه ل فيها مأدبة و بعث داعيا فن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعى لم بدخل الدار ولم بأكل من المأدبة فالدار الجنة والداعى محمد صلى الله عليه وسلم فن أطاع محمد افقد أطاع الله ومن عصى محمد افقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس

## ﴿ وجوب اتباعه والاقتداء بهديه والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم ﴾

قال الله تمالى (قل أن كنتم تحبون الله فانبعوني بحببكم الله و يغفر الحمر ذنو بكم) وقال سبحانه ( فا منوابالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلمانه وا نبعوه اما \_ كم تهدون ) وقال تمالى ( فلاور بكلا يؤمنون حتى يحكموك فياشجر بإنهم الآية الى قوله تسلما ) أى ينقادوالحكمكوقال تعالى ( لفدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الاسخر الآية عن الترمذي الاسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع اسنته وترك مخالفته في قول أوفعل وقال غيروا حدمن المفسرين بمعناه وقيل هو عناب للمتحلفين عنه . تلك الآيات القرآ نيةالشريفة جلية الوضوح بينة المعنى دالة على أنه صلى الله عليه وسلم النور الحقيق المضيء لسبل الله والصراط المستقيم الموصل الىحضرة القدس وأن أعماله صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقوالهو وصاياه هىالمعارجالق تعسر جعليها الاشسباح والار واحالى حظائرالملكوت الاعلى ولوأن العقل ترك وشأنه متجرداً من كل حظ يكسف نوره وهوى يطمث بصسيرته لا نكشفت له حقيقة السما دقفى تلك الدار الدنيا وأكل الخير الحقيق في الحياة الباقية الابدية ممثلة فهاجاءبه هذا السيد صلى الله عليه وسسلم لان وصاياه صاوات الله عليسه وهديه القوم وأخسلاقهالكر بمة كوقاية للعالم الحيمن الشرور ومراق للنوع الانساني الى أكلمنازل السمادة وأجل ممانى الفضائل كيف لاوقدقوم الاخسلاق الموجة وكشف سحب الظلمات عن شمس التوحيد وحي غياهب الضلال بنو رالدلا ثل حق سعجد المفل معترفا وصه الخيال مفتزفاملا القلوب السلمة حبالذانه لان اللمصاغهامن رحمة ورأفة وحنان

وليس على ذى اللب الاالمسارعة فى التشبه بحبنا به صلى الله عليه وسلم حتى بفو ز بقسط وافر من تلك الفضائل الكاملة والمزايا الفاضلة والجزاء العظام والنعيم المقيم وليست النفوس اللاهية عن العمل بهديه صلى الله عليه وسلم وان غرقت في بم الففلة والنسيان عنكرة هذا الفضل العظيم ولا بجاحدة هذا المقام الجليل و ربح اعتملته بصيرته فجذبته نسمات هذا الروض الزاهر الى الانابة الى الحق والنز و عن الباطل والتجافى عن دارالغرور وأقبلت بقلب سلم عشدة فى تلك الشمائل واعجابا باخلاق تتعشقها الارواح ولسنافى صدد ذكر نبذه ن تلك المعانى ففد صارت كالشمس ضحوة فى نهار الصيف

# ﴿ وجوب محبنه والصادة عليه صلى الله عليه وسلم والآيات والاحاديث الواردة في ذلك ﴾

قال الله تمالى (قل ان كان آباؤ كم أو أبناؤ كم أو أخوا نكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفه موها و تجارة تحشون كسادها و مسا كن ترضونها أحب اليكمن الله و رسوله وجهاد في سبيله فتر بصواحتى أتى الله بأصره) هذه الا يفااشر يفة نور للقاوب المستضيئة بنور الهة بن الان الله تمالى جمل كل مؤمن يكون حبه لوالديه وأولا ده واخوته و زوجاته و عشيرته وأمواله أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ضالا وأوعده بان يتر بص حتى أتى أم الله و نعوذ بالله أن يكون شيء أحب الينامن الله ورسوله و الاحاديث الوارد في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم و بسند الا مام أبى الفضل عياض رضى الله عنه عنه عنه أنس بن مالك رضى الله عنه على الله عنه عنه الله عنه أن أن يكون الله و رسوله أحب اليه من الموادة و والده و الناس أجمعين و و عن سيد نا أنس رضى الله عنه أنه الا يمان أن يكون الله و رسوله أحب اليه ما سواه او أن يحب المرعلا يحب الالله وأن يكره أن يقذف في النار و عن سيد نا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه الله ي مدلى الله عليه وسلم لا نت أحب الى من كل شيء الا نفسي التي من جنبي " فقال له قال للنبي صدلى الله عليه وسلم لا نت أحب الى من كل شيء الا نفسي التي من جنبي " فقال له قال للنبي صدلى الله عليه وسلم لا نت أحب الى من كل شيء الا نفسي التي من جنبي " فقال له قال للنبي صدلى الله عليه وسلم لا نت أحب الى من كل شيء الا نفسي التي من جنبي " فقال له قال للنبي صدلى الله عليه وسدلم لا نت أحب الى من كل شيء الا نفسي التي من جنبي " فقال له قال لله عليه وسدل الله عبه الله عليه وسدل الله عنه أنه الله عليه وسدل الله عنه أنه الله عنه أنه الله عنه أنه الله عنه أنه المنا الله عنه أنه الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا الله عنه أنه الله عنه أنه الله عنه أنه الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا المنا المنا المنا الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا الله عنه أنه المنا المنا

صلى الله عليه وسلم ان يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه فقال له عمر والذى أنزل عليك السكة الله عليه وسلم عليك السكة الله الذي يعن جنبى ققال له الذي صلى الله عليه وسلم الله تن ياعمر

# ﴿ مراتب محبته صلى الله عليه وسلم ﴾

هذا المفام هوالمقام الذى تتفاوت فيه الهمم ويتنافس فيه المتنافسون وما بلغ عبد مقام قرب الابحب لجنابه صلى الله عليه وسلم و بقدر ما ينكشف للعقل من معانى كالانه عليه الصلاة والسلام وما يشرق على الفلب من أنوار أسراره تكون المحبة فقد تبلغ بالعالم بكالاته صلى الله عليه وسلم مبلغا تتخلل المحبة جهيع أعضائه حق ينصب غبالحق صبغة نجعله مثلا عثل المكال المعانى وصورة كاملة للحقيقة المحمدية حق يكون منطبعا على الكال بحد لا بالفضائل قولا وخلقا وعملا سرا وعلا نيه ولا يزال فى كل تفس فى مزيد من التجمسل بنسلك الاسرار والتحلى بحلل المعانى بانكشاف حكم الوصايا وأسرار الاحكام وحقيقة الرحمة والرأفة والحرص وظهو رخيرالما آل وسعادة الابد فيكون الحب في هذا المفام كن انبلجت له شمس تلك الحقيقة مشرقة فى أفقه فوضحت له المنافحة و رفعت عنه السمائر وتيقن بقدر ما فاز به من المواهب وماظفر به من الخيرات و محقق جمال معانى من أمده الله على بديه بمناك المنن ف كانت ذاته عبو بة لكالا تها الذاتية و وصاياه و تعاليم عبو به يسار ع فى التعجم للما بالمائي بالمهمن الهضل والرضوان وهومقام الواصلين

# ﴿ الحب في مقام السالكين ﴾

السالك هومن عــلم ز وال الدنيا و بقاءتهما الله وتيقن بيوم الحساب وتحقق أن طريق النجاة من أهوال القيامة هوالحافظة على سنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم:

وتبين بنو رالعلم أنه صلى الله عليه وسلم الواسطه العظمي للوصول الى النعيم المقيم فعشقه صهلي التدعليه وسلملاظهرلهأنه سرالنجاة وبابالفلاح والسعادة عشقاجعله عاملابالسنة يحافظا عليهامتحققاأن محافظته هى عين سعادته وفلاحه مقبلا بقلبه وظاهره على العــمل بالسسنة والكتاب محباللعلم والعلماءملازما لجالسهم لانه لايتوصل الىسمادته الابالعمل بالسنة والسنة لانتكشف لهالا بصحبة العلماء فمحبة هؤلاء حبة لنوال السعادة لانهم يحبون سيدنا ومولانا رسولاللهصلى اللهعليمه وسلملالا نكشاف كالانه وعلم مقاماته صلى اللهعليه وسلم بللانه علم أن السعادة في اتباعه صـــلى الله عليه وســـلم فاحبه كحب الطفل لوالديه لرقر بتـــه الخير واصلااليهمنهما وهذاهوالحبالذى بديبلغالمر يددرجةالوصول أماالحبالذى يدعيهالادعياء ولم يتمسكوا بسنته فليس بحب ، اذالحب لمن يحب مطيع ، ومن الجهلاء من يكون في قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا " ل بيته الكرام فيشفله ذ كرمامن" اللَّمَاهُ عَلَى نبيه صلى الله عليه وسلم وماأ كرم له آل بيته الـكرام و بنزلت التمثُّلم والعلماءو ينزك الممل بالسنة تركاعن قصدو يظن الجاهل أنه على شي وأنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسملم وهوفى الحقيقةمدعمغر ورلان حبرسول اللهصلي اللدعليمه وسملم هوالنحفق بما كان عليه صلى الله عليه وسدلم والتجمل بالعلم والعمل الموافق للسنة لان مخالهة السنة بعدالسنة الاالبدعة المضلة فمن يدعى محبة رسول الله صلى الله عليمه وسلم أومحبه آل بيتمه الحرام وينزك تعليمالسخة والعمل بها ويغنز بحالته يخشى عليه مسوءا لخاتمة والعياذبالله امالى . وأن بعض الجهلاء يخدعون العامة فيشغلونهم عن تعليم السنة والواجب عليهم في دين الله تمالى ويوهمونهم أن هذاهوالطر بق الموصل الى الله تعالى وهم دعا ة للشر وأبواب لحهنم و ربماجعلوا الطريق سببافي كتساب الاموال فطلبوا الدنيا بعـمل الا خرة وهم الذين لعنهم رسول الله صلى الله علمه وسلم بفوله صلوات الله عليسه ( ملعون ملعون قالوامن يارسول الله قال من طلب الدنيا بعمل الا تخره). وأعاجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الالمن عمل سنته بعد علمه بها وأحب العلماء العاملين باحبالرسول الله صلى الله عليه

وسلم ولوكانوامن الاعاجم كاأحب سيدنا الحسن بنعلى سيدناسلمان الهارسي وتلقي عنه العلم وأحبأشراف بني هاشم بلالا وصهيبا حبالرسول الله صلى الله عليه وسسلم وهم آله صلى الله عليه وسلم بنص قوله صلى الله عليه وسسلم (آل محمد كل تقي) وقوله صلى الله عليه وسلم سلمان مناأهل البيت. وقوله صلوات الله عليه أدخـــل الاسلام بلالا في نسبي وأخرج الكفر أبالهبمن نسبيء فنسبه المتصل صلى اللدعليه وسلم هوالعلم بسنته والعممل بهامع حقيقة التقوى و بذلك يتحقق حبه صلى الله عليه وسلم بالمتجملين بتلك المعانى وليس على طالب الحق والفوز بالسمادة الابدية عسرفى تحصيل أحكام السنة والعمل بهالتيسير ذلك وسهولنه على النفوس الزكية وقبوله لدى المقول الكاملة فان أخلاقه صلى الله عليه وسلمالتي كانعليها وأمربها تتهم فمهاالمقلاء وتتمشقها الانفس والمقيدةالتي أمربها صلي اللهعليه وسلم بطمئن بهاالقلب وينشر حلماالصدر ويقبلها بالسرو ركل عقل والمعاملات التى رغب فيهاصلي الله عليه وسلم هى الاساس اتى عليه سيمادة المجتمع الانسانى وصفاء حياته ورغدعيشته ودوام أنسه لانهاتجعل المجتمع كجسم واحديسميكل عضومنه لصالح الجيم ولولاأنى لمأكن في مقام بيان السنن اذذلك قدوض عند مف كتاب أصول الوصول وغيره من الكتب لذكرت عوذ جامن ذلك والحمد لله فان وصاياه صملى الله عليمه وسملم سوت بين بني الانسان في المعاملة حتى صارا العدل شاملا كل فردمن الافراد والفضل عاماً للجميع مع ما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم المعاه لات وأسرار هالسمادة الدنيا والاسخرة وماأوجبه صلى الله عليه وسلم على كل مسلم من الاعمال التي بها حفظ صحتمه وماله وأهله حتى كان المخالف للسنة ينحط عن رتبة الانسانية وينزل الى مرتبسة الوحوش الضارية لانه بمخالهته للسسنة برهن على فساد فكره وفقدعقله وكيفلا وقدترك الخير المحسوس الى الشرالحسوس ولا يفعل ذلك البهيم الاعجم كل ذلك واضح جلي حتى للصبيان فترى الصبي اذافهل مايخالف السنة اجتهدأن يخفيه وأنكره ونفاه عن نفسه لملمه أن ذلك قبيح لا يليق بالانسان فكيف برجل بالغ كملء قسله وتوفرت صحته يخالف السدنة ويكون انسانا .حقيقة وريمايعترض على معترض قائدالاانانري كثيرامن أهل المسقل والفسكر يخالفون

السنةأو يكفر ونبالله تعالى و برسوله صلى الله عليه وسلم الجيبه أن دعوى أن عاقلا يخالف السنةأو يجحدالحكم الخالق الصائع أوالداعى الى الخيرلا حجة لك عليها فان العقل اذاقامت لهالادلةو وضعت لهالحجة وتبين لهالمقصود سيجدمة برزوا عتقد جازما وأمامن ادعيت أنهم عقلاءفان كانجردعلمهم بحبلب الدنياو تفننهم في استخدام ألا آثار الكونية وقيامهم بعظائم الامور وتأثيرهم على غيرهم بالقوة القاهرة دليل على عقولهم فذلك مالا يقول به من جمله الله بالمقل وكمله بالنهى وأيده بنسو رالججالانارى كشيرأمن انواع الحيسوانات تعمل أعمسالا تعجز بني الانسان بصناعات يجهدالانسان نفسه في تلفيهامنها . وأمامك العنكبوت وحيلها في صيد غذائها بماتصنعهمن النسيج كالشبكة والنحل في هندسمة الاشكال وتنظم مدينته وادارة شئون مملكته ودقةصنعه ومايقدمه الانسان والنمل فيحرصه وتنظيم مساكمنه بجمل مواطن لخزن الفذاء لا يضرها السيول الجارفة ولا نفيرها رطوبة الارض ولابحبس عنها الهواءوالكلب فى وفائه واخلا صه وقيامه بالواجب عليه والطيور فى نظام سديرها واتحادها ولونظر العاقل الىمايقوم به بعض أنواع الحيسوانات من الحكة العملية والحرص والتسدبير والتعاون لفضلناه على من تدعى أنهم عقلاء وكيف لا وكشير من الحيوانات يفكر في مستقبله فيحرص على قوته ويعمل لهمساكن للصيف والشتاء أهذاعن عقل انما تلك فطرة فطرالله عليهاكل حى ليحفظ بهاحياته في المدةالتي قدرها الله له وأعااله قل الذي يعتبر اله عقل انساني هوالعقل الذي يعقل الكالات والفضائل ويشهدالغائب بالمشهود ويدرك الحكم والاحكام ويعقل عن اللهاحكامه سبحانه وتعالى وحكمه ويدرك حقيفة نفسه وحفيقةالدنيا وأنهادار ذائلة ومزرعةالا كخرةفيعملفهاليخلص نعسهمنهاو يجدلينتقل الىدارالبهاء وقرار المسعداءو نزل الا برارهداواذا كان المقل الانساني نهاية قواه استخدام ماحوله من الكائنات كما تستخدم الحيوانات والنباتات جميع ماأحاط بهامما يلائمها بدون أن تدرك الكالات النفسية أوتعلم بقبيح القبييح وحسن الحسن أوتعتقد بيوم الجزاء والسؤال أوتستدل بالنظام المشهودوغر يبالحكمة المحسوس وعجيب الصنع الملموس بوجود قادر حكيمه دبرصانع لان مافيهامن القوى التي تدرك بهاالضار والنافع ليس عقلاا نسا نيا بمعناه الحقيق وانماهي غريزة

فطر ية والهام من الله تعالى ولذلك فالله سبحانه وتعالى خلق لكل نوع منها صورة خاصة مؤهلة لماونته وأعضاء خاصمة للغذاء وللمدافعة وللحركة وللتنفس فترى الحمه وانات المائية والحيوا نات الجوية والحيوا نات التي تعيش تحت طبرقات الارض وهب الله لهامامه تطيب حياتها ويحفظ نوعها وقدنرى كثيرامن الحيوانات مايتهذب فيبلغف اجادة ماأهله مبلفا يكاديكون عندالانسان أحباليهمن ماله واهله كالفرس والمكتب والفيل والنسناس والقردة نيقدول ان تلك القوى عقدل فهوغيرعاقدل فكذلك الانسان الذى استخدم ماحولهمن الكائنات بالقوة الفريز يقالتي أودعها الله فيمه بقسد رضرو رياته وكمالاته الحيويةونافس فينيسل الحياة الطيبة فيتلك الدارالدنيسا حتى استةخدم ماحولهمن المناصرالمجردة كالنار والهواء والماء والتراب وغييرها كالجماداتوالمعادن والنباتات والحيوانات بالتركب والتحليل والتربية واخترع غرائب المخترعات بفسير نغلر بعيون الفكر الىالا "يات المنبلجة فى تلك الحكائنات ولاجها دللنفس في سبيل المعرفة بالله تعمالي ونيل كالانه النفسانيية فانه حيوان كثير الحاجة أدنى من الحيوان الاعجم ولوتصرف في الماء والهواء والنار والتراب بقوة الالهام الذي جعله اللهله آلة محفظ ماحيامه المدةالتي قدرها الله له في الدنيا فان أضاع عمره في شهواته الحيوانية وضرور يانه الجسمانية تمني بوم القيامة أن يكون ترابالانه عاش في الدنياعيشسة الحيوان ويحاسب في الاسخرة حساب الانسان ومن هذا استنتجوا أنالانسان الذي لم يستعمل عقله حق يقوى و يسترشد به لتنبلج له أنوارالعقيدة الحقة حتى يقول لااله الاالله الواحد الاحدالفر دالصمد الذي لم يلد و لم يكن له كفواً أحدو بصدق بمولا نارسول اللهسيدنا محدو بجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام فليس بعاقل بل وليسر حيوانالانه صارأ دنى من الحيوان رتبة لان الحيوان الاعجم يستممل كل غريزته فماخلقت له بوجه أكل والانسان الموهوب لهالمقل الكامل الذي باسستهما لهيبلغ درجة الىأن يكون خليفة عنر به سبحانه وتعالى و يبلغ درجة من السمادة الفصوى يكون فهافىر وضات الفردوس الاعلى تتولى خدمته الملائكة الروحانيون وان أهمل تلك القوة انحطالى أسفل سافلين حقيموى في نارجهنم نعوذ بالله من اهمال استهمال العقل أما المصدق

بالله ورسله المؤمن بيوم الحساب الذي يخالف السنة فهوعندى كالحيوان لانه انقاد لحظه وشهوته كإينقادالحيوان للانسان فيحمل عليمه وبركبه أويذبحه ليأكل لحمه فكذلك الانسان الخالف للسنة ولو بلغ من العلم بظاهر الحياة الدنيام بلغا يستخدم فيه حرارة الشمس وزوابع الرياح وتيارات الماءو يخترع فيسه ما بمجز الصناع وليس قصاري كال الانسان بممناه الحقيق أن تتوفر لديه أشهى المطاعم وأجمل الملابس والخيل المسومة والمساكن المشيدة وألذالمنا كح فانالطاووس أجمسل ثياباوالنحل أنظممسا كنوالسبع أنفذكامة وأجرأقلبا وأشدجأشا والخنز برأشدشبقاوأ كترسفادا والحمام أطرب وأرخم صوتاء وانماهذه كالات من لاعلم لهم بفضائل النمس ودرجات رقيما والذنم االروحانية . وكني الحيوان الذي هوعلى صورة الانسان مسة أن يحرم في الدنيا ملاذ صورته و يعدنب في الا تخرة فيكون الجمادخيرامنه والحيوان أفضل منه قال الله تعالى مشدنما علمهم (يأكلون كاتأكل الانعام والنارمتوى لهسم) وقال سبحانه ونعالى (ذرهميا كلواو يتمتعوا ويلههم الامل فسوف يملمون) وقالسم بحانه (إن م الاكالانمام بل م أضمل سبيلا) فهم مسؤلون سؤال العاقل الكامل ومؤ آخذون مؤ اخذة المفكر البصير لان اللهجلت قدرته جمل لهم عقلا بعقل وأرسل لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام فاقاموا الججة القاطمة على صدقهم أنهم رسن لا اللم صاوات الله وسلامه عليهم وبينوامناهج الحق وسبل الهدى بيا باتلمسه العقول إذا خلصت من سجن الحظ والهوى وتجردت من درن الامل وعمرهم الله عمراً يتذكر فيه من تذكر كل ذلك أمدهم الله تمالى به حباً في اقبالهم مأبت تلك النفوس اللقسة أن نلقي السمع أو يكون لها قلب يتقلب في جلال وجمال مبدع الكون أو بصيرة تخرق سياج المكون حتى تشرق عليها أنوار وميض حفليرة القدس الاعلى لتسكن تلك النفوس الى منفسها والقلوب الى مقلبها والارواح الى مروحها بطهور راحهور بحان مشاهدته كلذلك تفضل به المتفضل وأفضل أهمة أمدبها عباده واكلمنة تقرب بهاالي أحبابه هي اهمته علينا بحبيبه صلى الله عليه وسلم الذى جعله رحمة من رحمته وأقامه مقامه صلى الله عليه وسلم ولم يقم أحداً هدا المقام من عالين وكرو بيين وحملة العرش والسفرة الكرام والرسل المقربين عليهم الصلاة والسلام وكيف لا وقدقال سبحانه وتعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال تعالى ( إن الذين يبايعونك انما يبا يمون الله يدالله فوق أيديهم) وليس بمدالتصريح بأيديهم بمدأن وضح في افتتاح الكلام المقدس أنه يخاطب حبيبه خفاء على ذى عقل أنه أقامه مقامه حقاً وأنابه عنه صدقا وماذلك الالانه صلى الله عليه وسملم حقيقة مايحب الله وجلي مايريدالله عقيدة وقولا وعملا وحالا فمخالفه صلى الله عليه وسلم لم يكن مخالفاله صلوات الله وسلامه عليه وانما هومحالف لر به ظایرانیفسـه و هوصلی الله علیه و سلم فرق بین الحق والباطل فلا بتوهم متوهم أن مخالفا السنته صلى الله عليه وسلم ولو بلغمن العلم مبلغ ابليس ومن السلطة مبلغ فرعون عاقل واسكنها غريزة كفرائز الحيوانات يستعملها كمايستعمل الحيوان الاعجم غريزته وفطر موليس بماقل عندالعلماء . وقد يفتر بمضمن لاعلم له بمن علموا بظاهر من الحياة الدنيا و يعتقدون أمهم عقلاءوهم كفارأ وعصاةو يرى بعض المتمسك بدينه فارامن زهرة الدنيا مستوحشامن ملاذهاالتي يالفها المغرورون متلذذا بما يتالممنه غيره فيظن المغرو رلجمله أن النقى غيرعاقل. وما ذاك الالجهله علاذالمفس وكمالاتهاو وقوفه عندملاذ الجسم فان الانسان اذا وقف به الهسم على مأكل شهى وفراش وَ طِيءٍ ومنكح لذيذ فقد أشبه الخنزير في سفاده والطاووس فجماله والنحل في هندسة عشه وكني به تمسية أن تكون ملاذه لا تتمدى ملاذ الحيوا نات المجم أنماملاذالا نسان روحانية وكالاتهملكونية ونعيمه عشاهدة آيات ربه وحضو ره عميته سيحانه وتعالى

#### ﴿ علامات الحبة الصادقة ﴾

قلت الحب الصادقة لان الفضائل والكمالات محبو بة للنفوس حتى أن مرتب الرزائل يكره أن تنسب له و يتظاهر بالهضائل و يخاصم من يذكره بقبيح أعماله أمام ه أوفى غيبته و ينكر على من يعمل الرذائل الكاراً حقيقيا حتى قد يبلغ به استقباح الرذيلة فى غيره الى درجة يعاديه فيها و يقطع ما بينه و بينه من المواصلات مع أنه واقع فيما يعادى عليه غيره وأكثرلان

الانسانلايقدم على عمل من أعمال الرذائل الابدافع يعمى عيون عقله عن شهود قبع الرذيلة حتىاذا نفذالقضاءتناسى وقوع تلك الرذيلةمن نفسه وأنكرعلى غسيره إذارآه واقمأ فهاولوعقب وقوعه مباشرة . ولما كان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبه به صلوات الله وسلامه عليمه والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم هوالفضيلة الكاملة والسمادة مج الحقيقية والفو زالعظيم وكانأ كثرأهل الرذائل الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون كأن الله وهوممهم دعون أنهم يحبون السنة والعمل بهاوأنهم بحبون رسول الله صلى الله عليمه والمراع المراع والمحتمة عالم الماء والماء والماء والماء والمرادة المادة ليمن · أَلْصِها دقون في المحبة من الا دعيا: « فأول علامة من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المحب عالما بمقاماته صلى الله عليه ومعلم وكمالاته عليه الصلاة والسلام مدركافد رالنعمة التى أنهم الله بها علينا ببعثته صلى الله عليه وسلم لنافاهم السرار حكمه و وصاياه صلوات الله وسلامه عليه والمعانى التي تتحقق بها المحبة لجنابه صلى الله عليه وسلم ومشاهد أمكانته من الله سبحانه ونعالى ومااختص الله بهذاته صلى الله عليه وسلم هن الكالات والجمالات وجلالة القدر والخصوصيات حتىصارأ فضل الرسل والملائكة المقر بين وفردذات السالحنصوص بخالص محبته سبحانه وتعالى ويتحقق يقينا بالفو زالعظم والخديرا لحقيق والسمادة الابدية بالمحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم هذدأ كل علامة بزن المؤمن بها نفسه فن أيس من نفسمه بنتلك المعانى فقدأ همل لمقام الحب واجتباه الله لمرا تهبالولاية واصطفاه للفو ز بالقرب منا ﴿العلامة الثانية ﴾ علاه ة المحبة للخير الواصل للمؤمن من حسن اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، المؤمن حقيقة هومن صدق بالغيب وأسلم للمرب العالمين وسلم أمره لربسول اللهصلى اللهعليه وسلم الذي هوأولى بالمؤمنين من أهسهم تسلياعن تبصرة بالايمان بيوم الحساب وتجيل عذاب ذلك اليوم واممه وتحقق علم يقين أن النجاة لا نكون الابالاقتداء بسيدنا ومولانا رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأحبه حبابقد رفوزه ونحباته من ألم العذاب الذي يحصل لمنخالهه صلى الله عليه وسلم وحبا بقدرفو زه بالسمادة الابدية والنعيم الحقيق فكان حبه لرسُولاالله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبد لنفسه إذ نفسه بدون انباعه له صلى

الله عليه وسلم تجعله محلد افى أليم العذاب أعوذ بالله من مخالهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يتموى هذا الحب حتى يبلغ بالحب درجة يتلذذ فيها باحكام السنة ولوكان حكم السنة لا يلائمه أو أدى إلى فقد مال أو نفس لانه لكال تصديقه بالغيب برى أن اتباع السنة هو عين السعادة وحقيقة اللذة و يشتد التصديق حتى يكون الائم العاجل المؤدى إلى الخير الاجل لذة كاشوهد فى كثير من الصحابة والتابعدين والائمة والعلماء بلقه تعالى من محمل الالالام والشدائد والتلذذ بها خصوصا عند الجهاد أو عند احياء السنة والامثلة لا تحصى فى كتب السير و بمشيئته تعالى سأخصص رسالة خاصة أشرح فيها أحوال أهل الحبة وسيرهم وأكشف القناع عن مكنون مواجيدهم ذا كراتك الاحوال والمواجيد منسو بقالى الافراد الذين اجتباهم الله مبيناما "خد تلك الاحوال من السنة والكتاب تكون طهوراً للغوس و ربحانا للغلوب

والعلامة الثالثة وهيء الامة المريد السالك المؤهل لمشاهد الابرار وهي من دلائل الخدير أن يكون المسلم بجذو بابعامل قوى "الى معرفة شمائل رسول القدصد لى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة شغفا بعلم معجزاته صلى الله عليه وسلم وتعليم سننه صلوات الله وسلامه عليه منع الغيرة على السنة والحب في إحيائها و بغض البدعة والمسارعة الى سماع مذا كرة العلماء والتودد الى الاتقياء والانس بالفقراء والتسليم لاهل الاحوال مع العمل بالسنة والمكتاب في نفسه بدون أن يكون في قلبه على لمؤمن ولاحقد عليه حتى تكون همته في تزكية نفسه وبحو لفسها فيكون اذاراى الجاهل المسبىء تباعد عن عمله وحاله وهذه العلامة إذا ظهرت في المبتدى والمنافى مقام بيانها النه بالملهمة ويق علامات المحبوب لرسول الله صلى التم عليه وسلم واسنافى مقام بيانها النهامن علوم المقر بين وأسرار اليقين واعاً مكام في هدف الرسالة بالعلوم التي تكون بها يقظة المسلم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة حتى يكون بها مسلما كاملا مريداً صادقا و بالاجمال فالحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بسنته متجمل بهديه وعلى الله عليه وسلم ولا يتصف بالحبة الحقيقية إلا من علم مالا بدمنه من السنة مالى أن بمنحنا بقيما وعمل بعلمه مخاصا والا فهودعى عن ما الغرور و خدعته نفسه وأسأل الله تعالى أن بمنحنا بقيما وعمل بعلمه مخاصا والا فهودعى عن مالغرور و خدعته نفسه وأسأل الله تعالى أن بمنحنا بقيما وعمل بعلمه معظما والا فهودعى عن ما الغرور و خدعته نفسه وأسأل الله تعالى أن بمنحنا بقيما

الحب الخالص لذاته العلية ولذات رسوله صلى الله عليه وسلم و يعيننا على ما به نــكون محبو بين لجنا به العلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم

# ﴿ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾

بديهي أن شكرالمنعمأ وجبهالشرع والعقل ويتفاوت هذاالواجب بالنسبة لتفاوت النعم فشكرمن أنعم عليك بطعام بومأو بثوب ليس كشكرمن أنعم عليك بقوت سنة ولك كانت النعمة علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن بحصيها الحاسبون وكيف لا وقدقال الله تعالى ( وإذ كر وا نعمة الله عليكم أذ كنتم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبع تم . بنعمته اخوانا وكنتم على شفاحفرة من النارفأ نقذ كممنها كذلك ببين الله لسكم آيانه لعلسكم تهتدون) وقال الله تعالى ( وماأرسلناك الارحة للعالمين) فنعمة الله تعالى علينالا يمكن حصرها لانها احمة علينافي الدنيا بائتسلاف قلو بناالا مرالذي به صرنا اخوا نامتحا بين بل أعضاء لجسدواحديعملكل عضولنفعة الجموع حتى بدلك دان لنا الخلق وحصلت لنا الذةالحياة وطيب المعيشة وتلك النعمة كلية لاتحصى مقدماتها وأسسبابها ولاتحصر فوائدها وخيراتها وليست نلثالنعمةخاصة بمنصدقه صلىاللهعليه وسلمرمن المسادين الكنها عامة لمكل الخلق من الانس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات أماللملائكة فان اللهسبحانه وتعالى أنعم عليهم برسول اللهصلي الله عليه وسلم بمأثني عليهم مف كتابه العزيز كل بحسب مقامه الذي أقامه فيه فقال سبحانه في أمناء الوحى ( انه اقول رسول كريم ذي قوة عندذى العرش مكين مطاع ثم أمسين) وقوله تعالى (كلاانها تذكرة فن شاءذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة) وقال الله تعالى فى الثناء على حملة المرشومن حوله من الملائكة (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدر بهـم ، ي يؤمنون به و يستغفر ون للذين آمنوار بناوســمت كلىشىءرحمــة وعلما فاغفرللذين

تابوا واتبعواسبيلك وقهم عذاب الجيحم) وقال سبيحانه وتعالى فى الثناء على جميـ مالملا ئسكة (قلمن كانعدوالجبريلفانه نزله على قلبك باذن الله مصدقال بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين منكان عدوا لله وملائكته و رسله وجبر يل وميكال فان الله عدوللكافرين) وآيات أخرى لانحصى في الثناء على الملائك تك عليهم السلام لم تكن الاف القرآن الذي أنزلهالله تعالى على سيدنا ومولانارسول الله صلى الله عليه وبسلم مما بهتروحت للث الارواح الطاهرة وحصلها الانس والبهجة والسكون الىجناب القدس الاعلى بمدأن كانت الرهبة غالبة على الرغبة فحصل التوسط الذي به تدوم لذة الإرواح المجردة . همذه أجمل نعمة أنعم اللهم ابسيدنا ومولا نارسول الله صلى الله عليسه وسلم على الملائك مما يمن أن يبين في مثل هذا المختصر الذي وضع ليقظة المؤمن من نوم العفالة و رقدة الجمالة فاما النعم الخاصة بالمواجمة والمؤانسة بالقدس الاعلى والنيابة عن الحق سبحانه وتعالى فالتبليغ والارشادفهذاعلملا ينبغى كشفه بالعبارة للعامة ولانحبيره على صفحات الاوراق أماالنعمة التي أنهم الله بها على الانسان برسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم لا فرق سين مسلمهم وكافرهم فما فطرها للدعليه صلى اللدعليه وسلممن الرحمة والشفقة وحب العدل والمساواة ومابينمه صلى الله عليه وسلم لنامن حسن المعاملة و بذل السلام والاحسان حتى جمل لا هــل الذمة ماللمسلمين من الحقوق وحظر على كل مسلم أن يظلم أو بجهل وأوجب على كل مسلم الرحمة على جميع الخلق فاصبع المجمع الاسانى في تقدم ورقى ومزيد من الحصارة والعمران وتبادل التجارة والعلوم وعمالامن جميع الناس ولمجعل ميزة بين أنواع الانسان بللافرق بين عربي وعجمي الابالفضائل ومكارم الاخسلاق والخوف من الله تعسالي ، ومن تتبع سيرالخلهاءالراشدين العاملين بوصاياه صلى الله عليه وسلم بعدأن أخضموا كسرى وقيصر وفتحوا أكثرالممالك كيف انتشرت الحضارة وظهر العدل بأجلى مظاهره وسادالامن والامان واستوى النصراني المصرى الفقيرالصعاوك باميرمصرالعر بي الشريف القرشي يوماطمالةبطى أميرمصر بمشهدا لحيجالا كبرا نتصارا للمدل واظهارا للمساواة بأمر أمسير المؤمنين سيدناعمر بن الخطاب فالنمهة مرسول اللمصلي الله عليه وسلم نال منها كل فردمن

بني الانسان قسطاوافرا لافرق بينمؤمن وكافر وانماخص المؤمن بالسمادة الابدية يوم الجزاءالا كبرفكانت النعمةبه على المسلم فى الدنيا والا ّخرة أشمل ولفيره خاصة بالدنيا أما نعمته على الحيوانات فما بينه في وصاياه صلى الله عليه وسلم من الحث على الرحمة بالحيوانات كقوله صلى الله عليه وسلم ( من لا يرحم لا يرحم ) وقوله صلى الله عليمه وسلم (أن الله كتب الاحسان على كل شي فاذاذ بحتم فاشتحدوا المدية وأحسنوا الذبحسة ) وأحاديث كثيرة في الحث على حسن المناية مدواب الحمل وغيرها وفدو ردأنه صلى الله عليمه وسلم كان قافلامن غز وه فخرجت حية فبادرها بمض الصحابة لقتلها فلم يتمكنوامن فتلها فلما رجمواسأهم صلى الله عليه وسلم فاخبر وه ففال ( و قيت شركم كما و قيم شرها) فجمل صلى الله عليه وسلم فتلها شرافترى المسلم حقيقة برحم الحيوانات باجمعها حق اذاعم بقتل المؤذى منها اجتهدأن يكون قناله له برحمة حتى لا يعذبه وهدنده الوصايا يتم عامة على جميع الحيوانات . أمانهمةاللهبه صلى الله على وسلم على النباتات فالهبصلى الله عليه وسلم غرس النخل بيده وحشعلي غرسالا شعجار وعلى العنانة بسقياها وأخبرصلي اللهعليه وسلمأن أجرها لايحصى فظلهاأجر وثمرهاأجر وورقهاللحيواناتأجر وجذعهاللاستعمال أجر كل ذلك يجمل الانسان يعتني بسمة باالنبامات حق صار المسلمون بينا فسون في الزراعة ومعملوم أنالنبات حي حياة تناسم ويحس بالمرض اذالم يباشر بالماء ويبست المادةالتي يتغذى منها وفنعمة الله عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة جاية هذا مر قوله تمالى ( وما أرسلناك الارحمةللمالمين) والعالم كلماسوى الله. وإلنعمة به صلى الله عليه وسلم على المسلم لاتحصى ولاتمد وشكر النعمة واجبشرعا وعقلا فيجبعلى كل مسلم شرعا أن يصلى و يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وجو باعينيا وان رأى ذلك بمض العلماء مندو با فاله ليسعلى اطلاقه عندهم ولكن ذلك كالنطق بالشهاديين فانه يتعين مرةواحدة ولكني أرجيح قول القائلين بالوجوب تسكرارا وخصوصا في التشهد الاخيره ن الصلاة كمار أي ذلك سيدناالامام الشافعي رضى الله عنه وان الام في قوله لا اله الاالله اغيراد به الدخول في الاسلام والواجب علملااله الاالله علما ينتقش في النفس و ينعقد عليه القلب حتى تحصل

المراقبة في كُلُّ لحظة و تَفَسَى قال الله تمالى ( فاعلموا أنَّ الزَّل بعلم الله وأن لا اله الاهو فهل أنَم مسلمون ) فأوجب علم لا اله الاالله واجماع الامة على فرضية الصلاة عليه مصلى الله عليه وسلمفالعمرم ةلاخلاف فيهوانما الخلاف في تكرارهاهل هو واجب أومندوب فاوجبه الشافعي فى التشهد الاخير وقال القاضي أبو بكرين بُكير افترض الله على خلقه أن يصلواعليه ويسلموا تسلماو لم بحمل ذلك بوقت معلوم فالواجب أن يكثر المريح مثها ولا يغفل عنها وقال مالك ابن أنس تاركها في التشم دالاخمير مسىء وأوجب الشمافعي على تاركها في التشهدالاخير أعادتها وأوجب استحاق الاعادة مع تعمد تركهادون النسسيان وكان محمد بن الموازيراها فريضة في الصلاة وفي الحديث الشريف (لاصلاة لمن إيصل على ) وإن ضمف الرواة هذا الحديث وقال الامام أبوجعفر بن محدبن على زين العابدين بن الحسين رضى الله عنه لوصليت صلاة لمأصل فماعلى النبي صلى الله عليه وسدلم وعلى أهدل يبتسه لرأيت أنهالاتتم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالدعاء والصلاة معلق بين السماء والارض فلا يصعدالى الساءمنه شي حتى بصلى الداعى على النبي صلى الله عليمه وسمم ه ومن المواطن التى تتأ كدفيه االصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ر وى أن الدعاء محجوب حتى بصلى الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا نجملوني كقدد الرأ كبفان الراكب علا قدحه ثم يضمه ويرفع متاعه فان احتاج الى شراب شرب أولوضوء توضأ والاهراقه أوأهراقه واكن اجمآوني في أول الدعاءو وسطه وآخره ٠ وتتأ كدعندذ كرمصلى اللهعليه وسلم وسهاع اسمه أوالكتابة أوعندالاذان قالصالى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . وتتأكدك ترة الصلاة يوم الجمعة . وتنأ كدالصلاة عليه والسلام عنددخول المسجدوا سندل على ذلك بقوله تعالى (فاذا دخلتم بيوتافسلمواعلى أنفسكم ) فان إيكن في البيت أحد فقل السلام على النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله و بركاته قال ابن عباس المراد بالبيوت هنا المساجدو يظهر من تأو يله رضي الله عنه اطلاق الاسية هنا وتقييدالاخرى وهى قوله تمالى ( لاتدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأ نسوا وتسلموا

على أهلها) الا يقفقوله هذا تستأ نسوا وقوله في الا يقالا ولى فسلموا دليل على أن الا آية الأولى المساجد . وتتأكد حال الصلاة على الجنائز وفي افتتاح الرسائل وان لم يكن عليه الصدر الاول ولكن أجمع الامة عليه في أوائل القرن الثاني عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى على "في كتاب لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام اسمى في ذلك الكتاب

# ﴿ كَيْفِيةِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ﴾

من المعلوم أن أوامره صلى الته عايده وسلم العامة تقتضى ان تسكون بقد و المبتدئين الذين ينبغى أن بكون الا دب حصنا للمسمون العلو أوالتفر يط ولما كانت السنن العامة ينبغى أن تكون مفاتيح لقلوب وحصون اللعقول حتى اذا عمل العامل بماعلمه منحده الته علم ما لم يعلم ليكون ذلك بابامن أبواب القضدل ومعر اجامن معارج الفرب وسرائمن أسرا والمزيد كانت الصلاة التى أمر نابها رسول القدصلى الته عليه وسلم التى أمر نابا ارسول القدصلى الته عليه وسلم التى أمر نابا التواضع حافظة القلوب عن التفاضل والاشتفال بذكر خصوصية وسلم دالة على كالتواضع حافظة القلوب عن التفاضل والاشتفال بذكر خصوصية الابياء والالتفات بذكر التفاضل بينهم حتى يعكف الهم على ذكر الواحد الاحدوب وجده القلب المحجمة القلب المحجمة القلب المحافل المحافل المحافل المحافل المحافل المحافل المحافل القلب التعامل المحافل والحافل والمحافل والحافل والمحافل والمحافل والمحافل والمحافل والمحافل والمحافل المحافل المحا

اطاعتك مستوفز افي مرضاتك واعمالوحمك حافظالعيدك ماضهماعلي نفاذ أمرك حتى أو رى قىسالقابس آلاءالله تصل باهله أسبامه به هديت القاوب بعدخو ضات الفتن والاثم وأبهج موضحات الاعملام ونائرات الاحكام ومنسيرات الاسملام فهوأمينك المأمون وخازن علمك المخز ون وشهيدك يوم الدين و بعيثك نسمة و رسولك بالحق رحمة اللهم افسح لهفى عدنك وأجزه مضاعفات الخديرمن فضلك مهنئات له غديرمكدرات من فو زنوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناه وأكرم مثواه لديك ونزله وأنم لهنوره وأجزهمن بتعاثك لهمقبول الشهادة ومرض المقالة ذامنطق عدل وخطة فصمل و برهان عظيم . وعنه أبضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملا تكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليم البيك اللهمر في وسعديك صداوات التداابرالرحم والملائك كذالمقرس والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وماسبح لك منشئ يارب العالمين على محمد بن عبدالله خانم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعى اليك باذنك السراج المنير وعليه السلام وعن سيدنا عبد اللدن مسعود اللهماجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدالمرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمدعبدك ورسولك امامالخير ورسول الرحمة اللهما بعثسه مقاما محودا يغبطه فيسه الاو ونوالا تخرون اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهم انك حيىد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كاباركت على ابراهم وعلى آل ابراهم انك حمدل شحمل

# ﴿ فَصْلُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾

لما كان الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الاللمر يدالذي لا يقع به العلم على عين اليقين ولم تذك شف له حجب الوهم والخيال عن المكانة المحمدية ولم يذق من صافى راح المعرفة ذوقا يتحقى به بقدره صلى الله عليه وسلم وقدر النعمة التي أنعم الله بها

عليه على بده صاوات الله وسلامه عليه كان ولابدالمر بدمن ذكر ما يقوى رغبته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك الامن الحديث الشريف والاحاديث في ذلك لاتِحصى عدا منها: عن أنس بن مالك أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على" صلاةصلى الله عليمه عشرصلوات وحط عنه عشرخطيئات و رفعله عشردرجات وفي رواية وكتبله عشرحسنات. وعن ابن مسمودرضي الله عنمه أو لي الناس بي يوم القيامة ا كثرهم على صلاة . وعن أبي طلحة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطملاقته مالم أره فسألته فقال ومايمنهني وقدخر ججبريلآ نفا فاتانى ببشارةمن ربىعز وجلان الله تعالى بمثنى اليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليمك الاصلى الله وملائكته عليه بماعشرا. والاحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والمريدالصادق اذاأشرقت عليه أنوا رالقرب انجذب بعامل الحب فتالذذبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لذة تجعل نفسه تبنج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بهجة المسديه ماعداها من المطايلانه يكون آنسا بمشاهدة جماله صلى الله عليه وسلم فرحايما كوشف به من مقاماته العلمية وكيف لا وشكر النعمة واجب شرعا وعقد لا . وأجل لعمة لله علمينا نعمته سبجانه علينا بسيدنا ومولانا محمد صلى اللدعليه وبسام ونعمته علينابا تباعه صلى اللدعايم وسام والممل بسنته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك فان أكثرالمارفين عنحهم الله تمالي من سوا بنم أحسانه حقيقة حب في قلو بهما كوشفوابه من مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلمفتنطاق ألسنتهم بحجمل من الصلاةعليه صلى اللهعليه وسسلم تكشف الستار عن مقام كل عارف ومقدار عوارفه وتلك الجمل تسكون كراح اللار واح وطهرة لنفوس من تلاها بعده ء وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدنيا قبل الا آخرة فان تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزكي النفس وبجه ل لطائف الفلب ويبسر خيري الدنيا والا تخرة وقدشمهدت ذلك بنفسي في نفسي و في غميري ولا برهان أقوى من التجر بة وفقني الله واخوانى جميعا للمحافظة على السنة ومنحنا حبرسول اللهصلي الله عليه وسلم

# ﴿ فَصَلَ زَيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ ﴾ ﴿ وَاكْرَامِ عَنْرَتُهُ الشَّرِيْفَةَ ﴾

هذا الموضوع اكتب فيه لاهل التسليم ممن وفتهم الله تمالى للملم بوصاياه صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر النعمة به صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقالا نه عمل ينتجه الإيمان الكامل وألى والحدالله على يقين أن كل مسلم يحزن لا يارة فبرالني صلى الله عليه وسلم بغوفى كل تفس ولحدى أبين الاتداب التي تادب السلم الصحابة رضوان الله عنه والتا معون وأعة الخيير ممن يقتدى بهديم مبيئاً ذلك بأسائيد وأستحسن كااستحسن أهل العلم كالا مام مالك وغيير وضى الله عنهم أن ية ولله الله وسلم أو للسلام على النه عليه وسلم أو للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول و رت قبرالنبي صلى الله عليه وسلم والذي أراد في على النبي صلى الله عليه وسلم والذي أراد في استحسان هذا المذهب لان الناس المتوجه والزيارة القبر كايتوجه الناس لا يارة التبور لان زيارة القبر و رهنا هوالنبي صلى الله عليه وسلم ومواضى والمتوجه الى المدينة بشهدمواطن تنزل الوحى وأما كن جلوسه صلى الله عليه وسلم ومواضع والمتوجه الماله والاسم والمتوجه الماله والاسم والمتوجه الماله والاسم والمتوجه الماله والمتوجه الماله والمواطن تنزل الوحى وأما كن جلوسه صلى الله عليه وسلم ومواضع وضع قدمه الشريف وضع قدمه الشريف وأفقا بورك برفع صونه صلى الله عليه وسلم فيه بالفر آن والهام والامر والنهى وروضة ثبت أنه يجب ضرب اكباد الابل الى تلك الاماكن

أما آذاب الصحابة والسلف في الزيارة فأبين كما و ردرضوان الله عنهم : عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم الله على الله عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارتى في المدينة تحتسبها كان في جوارى وكنت له شفيها يوم القيامة ، وفي حديث آخر من زارنى بعدمونى فكانما زارنى

فحياتى و كره مالك أن يقال زرناقبرالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي فديك سمعت بعضمن أدركت يقول بلغنا أنهمن وقف عندقبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلاهده الاسية (ان الله وملا أكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) ثم قال صلى الله عليك وسلم يامحمد من يقولها سبمين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يافلان ولم تستقط لك حاجة . وقال بعضهم رأيت أنس بن مالك أنى قيرالنبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يدبه حتى ظننت اله افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف : وقال نافع كانابن عمر يسلم على القبر رأيته مائة مرة وأكثر يجبىء الى القبر فيقول السملام على النبي صلى الله عليه وسلم السدلام على أبى بكر السدلام على أبى ثم ينصرف • ورؤى ابن عمر واضحابده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبرثم وضعها على وجهه . وعن ابن قسيط والعتبي كانأصحاب النبى صملي الله عليه وسلم اذاخلا المسجد جبوارمانه المنبرالتي تلي القسبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون وقال القاضي أبوالوليد الباجي وعندى أنه يدعوللنبي صلى التدعليه وسلم بلفظ الصلاة ولاني بكر وعمر . وقال ابن حبيب ويقول اذا دخيل مستجد الرسول باسم الله وسلام على رسول الله السلام علينامن ربنا وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفرلى ذنوبي وافتحلي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم اقصد الىالر وضة وهىما بين القبر والمنبرفاركع فيهاركمة بين قبدل وقوفك بالفبرتحمد الله فيها وتسأله تمام ماخرجت اليه والعون عليه وان كانت ركعتان في غيرالر وضة أجز أناك و في الروضية أفضل وقال صلى الله عليه وسلم . ما بين منبرى و بيتى روضة من رياض الجندة ومنبرى على ترعة من ترع الجنة . ثم نقف بالقبر متواضعامة وقراً فتصلى عليه ونثني بما يحضرك وتسلم على أبى كر وعمر وتدعولهماوأ كبثرمن الصلاة في مسجدالنبي صلى اللهعليه وسلمبالليل والنهار ولاندع أن تأبى مستجد قباءوقبو رائشهداء . وقال مالك في كتاب مجدو يسلم على النبى صلىاللهعليه وسلمادادخل وخرج يعنى بالمدينة وفعيا بين ذلك قال محمد وإذاخرج جعل آخرعهده الوقوف بالقسر وكذلك من خرج مسافراً . وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صدلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عايه وسلم قال اذاد خات المستجد فصلي على االنبي صلى الله عليمه وسلم وقولى اللهماغنمرلى ذنبي وافتحلى أبواب رحمتك واذاخرجت فصملى على الذي صلى الله عليمه وسام وقولى اللهم اغفرلى ذنو بى وافتح لى أبواب فضلك هذاما كانعليهأ تخالصحا بةرضوان الله علمهمأ جمعين وماو ردفى ذلك عن رسول اللمصلي الله عليه وسلم وعمل الصحابة هوالنو رالذي يحبعلى كل مسلم أن يقتدى به في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلام عليه على أبي لا أنكر على أهل الحب الوالهين الذين انجذبت قلو بهمالى حضرة المعية الحمدية اذاسطمت أنوار بصائرهم فاخفت مشهدالا بصارفشهدوا بالروح عنددخول المستجدالنبوي مامثله الخيال الصافي من كدرات الاهواء واستحضره القلب المطه ئن من معانى المكانة المحمدية فصل الخشو عالمزق لاغشية القلب حتى بصرخ الصارخو يصمق الصاعق ويغني المفنى ويهتز الواجدو يبكى الماشق ويتمثل الواصل فنهم عن عديده مسلماً ومنهم من ينحني مقبلا ومنهم من يلتمس معخاط باومنهم من يشكومشا هدا ومنهممن يقبل البشرى ومنهممن يسمع كلذلك مسلم لاهله مقبول منهم لان مقامات المحبة تتفاوت حق تنزل السكينة ونحصل الطمأ بينة ولديها يكون المؤمن وسطاوقد سبق لك تفاوت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيارته صلوات الله وسلامه عليه مماسب لك من أعمالهم رضي الله عنهم ومن تدبر قول الامام مالك رضى الله عنه أنه يكره أن يقول زرت غبررسول الله صلى الله عليه وسلم و يحبب أن يقال زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر له جليةه ف الامرواعا ينكرعلى أهل المحبة من لم يقرأ علومهم ومن لم يتملم أسرارهم ومن جهلشيئاعاداه

# ﴿ تَمْظَيمُ عَتَرْتُهُ الشَّرِيفَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾

قال الله تمالى (قل لاأسألكم عليه أجراً الاالمودة فى القربى) هـذه الا آية الشريفة و إن أو لها بعض العلماء بان رسول الله صلى الله عليه وسلم له قرابة فى كل قبيلة من قبائل العرب وأن الله سبيحانه و تعالى أمر بصلة الرحم و و دذوى القربى و رسول الله صلى الله عليه وسلم

أوصل الناس لرحمه فيذكرالمرب بان لا بقطعوا قرامه صملي الله عليه وسلم ولكن بمض المحققين أوَّ لهما إلى مودة آل بيته الشريف • ومن المعلوم أن آل بيته صلى الله عليه وسسلم همالسيدة الزهراء علماالسلام وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدناعلى فألى طالب كرمالله وجهه وبسيدناجعفر الطيار وسيدناالعباس بنعبدالمطلب وسيدناالحمزة وسسيدنا عقيل بنأمى طالب ففي عنق كلمسلم حق لاهل البيت وهذا الحق هواحترامهم وتعظيمهم ومساعدتهم ماداه وامتصفين بصفات أهل البيت لانهم عثلون حقيقة هدذا النسب المقدس فهمالا ثمة والهداة وهمالسادة المقتدى بعملهم وليسوا معصومين فعليناأن نستر زلاتهم ونخفي عو راتهم ونعينهم ماداموا على الحق وتخلص لهم فالنصب يحة ونجبهد في تعليمهم وارشادهم وردهم عن كل مايخالف جدهم صلى الله عليه وسلم فان قبيلوا فهم أهل الببت وان أبوا إلا مخالهةااسنة والكتاب وجب علينا أنلا امينهم على ذلك وأن ننفرمنهم نأ دببا لهم لاعقوبة وعليناأن نبين لهمسنن رسول القدصلي الله عليه وسلم ونذكرهم بأنهمأ ولمياليناس بالتمسك بها وأحق الناس باحيائها ولانعتة مأن ذلك يغضب رسول الله صلى الله عليه وسملم ولاأن ذلك يضرنا شي النيقن أن ذلك يرضى رسول الله صلى الله عليمه وسلم خصوصاادا أنتجت أعمالنا الثمرة المطلوبة فان ذلك شي يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكون عملناه ف تقر باالى رسول اللهصلي الله عليه وسلم من بذل أموالنا وأولا دنالهم يقول صــ لي الله عليه وسيني « أَبْقِيت فَيكُمْ تَقَلَيْن لَن تَصْلُوا بِمَدْهُمَا كَتَابِاللَّهُوأُ هَلَ بِيتِي » فأَهْلَ بِيت رسول الله صلى الله عليه وسسلم هم أنجم الهدى الذبن أبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينوا لنا كتاب الله وليجددوا لناسنن رسول اللهصلي اللدعليه وسملم ومن خالف ذلك فليس منهموا كماذلك د عي ينتسب الى غير أبيه و إناأ صبحنا في زمان يمكن كل انسان أن يدعى تلك الدعوة و يأخذ بهاحجة مسجلة يبر زهاإن عورض في قوله وعمله الخالف للسنة فيخشاه الجهلاء الذين يحيلون السنة . أسأل الله سيحانه وتعالى أن يجملنا من يعظمون السنة وأهلها و بعظمون أهل بيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم القاعمين لاحياء سنته صلى الله عليه وسلم وأن عن علينا العفو والعافية والخيرالحقيق فى الدنيا والاتخرة وصلى الله على سيدنامجدوعلى آلدوصيم بدوسلم

### ﴿ دعائم الايمان ودعائم الكفر ﴾

لمابينت جملامن الواجب للمسبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان أحبيتان أو رداجم الادعائم الاعان ودعائم الكفر نعوذ بالله منه ليكون المؤمن على بصيرة في أمره متوقيا شرها يضمعف الايمان أويزيله متحريا كل مامن شأنه أن يكون مزيدافي الإيمان . سئل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه عن دعائم الايمان فقال الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والمدل والجهاد. والصبرمنه اعلى أر بعشعب على الشوق والشفق والزهد والترقب . فن اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات . ومن أشفق من الناراجتنب المحرمات . ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات . ومن ارتقب الموت . سارع الى الخيرات و واليقين منه اعلى أربع شعب على تبصرة الفطنة وتأوّل الحكة وموعظةالع برةوسنةالاولين . فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة . ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة . ومن عرف العبرة في كانما كان في الاولين . والعدل منها على أر بـم شعب على غائص الفهم وغوراالعلم و زهرة الحكم و رساخة الحسلم . فن فهم علم غور العسلم . ومن علم غو رالعلم صدرعن شرائع الحمكم . ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا . والجهاد منها على أر بع شعب على الا مربالمعروف والنهيي عن المنكر . والصدق في المواطن . وشنا تنالفاستقين ، هن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ، ومن نه ي عن المنكر أرغم أنوف الكافرين ، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ، ومن شني ً الفاسية بن وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة • وقال عليه السالام « الكفر على أربع دعائم"» بالجهل دام عماه عن الحق . ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكرالضلالة . ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليسه مخرجه . والشك على أر بمشمب على التماري والهول والتردد والاستسلام. فن جمل المراءدينا

لم يصبح ليله . ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه . ومن تردد في الريب وطئته سنا بك الشياطين . ومن استسلم لهلكة الدنيا والا تخرة هلك فيهما

#### ﴿ الاستنفار من الذنوب ﴾

يحسن هذا أن أبين حقيقة الاستففار قال سيد ناأمبر المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه الاستغفار درجة العلميين وهواسم واقع على ستة معان ، أو طاالندم على مامضى ، والثانى العزم على ترك العود إليه أبدا ، والثالث أن ودى إلى المخلوقين حقيقهم حق تلقى الله أملس ليس على تبعة ، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيمتم افتودى حقها ، والخامس أن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلابا اعظم وينشا بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كا أذقته حلاوة المعصمية فعن دفال تقول استغفر الله ، هذا ما قرره أمبر المؤمنين سيدناعلى بن أبي طالب فى الاستغفار وقدذ كرته فى هدذا الموضع بعدد كردعائم الاعان ودعائم الكفر والعياذ بالله تعالى ترغيبالى و الاستغفراني جاهدها حتى تلين له وأكبر اعن الانسان ما دام حياير زق ومن استعصت عليه نفسه جاهدها حتى تلين له وأكبر دعائم الجهاد مخالفتها وقد بينت أنواع رياضة النفس فى الكتب السابقة والعاقل لا بعد مه مرفة طرق تركية نفسه السابقة والعاقل لا بعد مه مرفة طرق تركية نفسه

#### ﴿ الامامة ﴾

- هى عبارة عن خلافة شخص من الاشدخاص لرسول الله صلى الله عليمه وسلم فى إقامة الاحكام الشرعية وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الامة . هذا الموضوع بشــ تمل على مباحث

الله تمالى والمعتزلة والزيدية أوجباه علينا عقلا . وأهلاالسنة أوجبوه عليناسمماولم يوجبه الخوارج مطلقا وأريد أن أذكر بيان وجوبه عليناسمما وعسدم وجوبه على اللدتمالى أماالاول: فلان نصب الاماملدفع ضر رلايندفع إلا به لان اليلد إذا خلاعن رئيس قاهر يأمر بالطاعات وينهى عن المماصى ويدرأ بأس الظلمة عن المستضعفين استحوذ عليهم الشيطان وفشي فيهم الفسوق والعصيان وشاع الهرج والمرج و ودفع الضر رعن النفس بقدرالامكان واجب اجماع الانبياء واتفاق العقلاء فان قيل محتمل مفاسد أيضا إذر عا يستنكف الناس عن طاعته فنزدادا افسادأو يستولى عليهم فيظلمهم أو يحتاج لدفع الممارض وتقويةالرياسة إلى مزيدمال فيغتصبه منهم قلنااحتمالات مرجوحة وترك الخير لاجل الشر القليلشركثير . وأما الثاني : وهوعدموجوبه على الله تعالى فلمحا بينا فيماسبق من كتبنا أنه لا يجب عليه شيء بل هو الموجب الكلشيء . قال احتجت الامامية بان نصب الامام لطف لانهاذا كان للناس إمام كان حال المكلف إلى قبول الطاعات والاحمترازعن المماصي أقرب مماإذا بربوجــد واللطفعلى اللهواجب قياساعلى الممكن . والجواب بعد تسلم المقدمات الباطلةان اللطف الذي ذكرتموه أعما يحصل بوجودامام قاهر يرجى ثوابه ويخشى عذاله وأنتم لا توجبونه . كيف ولم يتيسره ن عهدالنبوة الى أيامنا امام على ماوصفته وه . قول من أوجب تنصيب الامام عقلا في صفته \* الاولى ان يكون مجتهـ دا في أصول الدين وفر وعه ليتمكن من ايرادالدلائل وحل الشكوك والحكم والفتوى في الوقائع ﴿ الثانبِة ان يكونُ ا ذارأى وتدبير يدبرالحربوالقلم وسائرالامو رالسياسة ﴿ الثالثةان يَكُون شجاعالا يُحبِن عن قيام بالحرب ولا يضعف قلبه عن اقامة الحد \* وجمع تساهلوا في الصفات الثلاث وقالوا يتيب من كان موصوفاج الجرابعة الرابعة الكون عدلالانه متصرف في رقاب الناس وأموالهم وابضاعهم \* الخامســة والسادسةالعقل والبلوغ \* السابعــةالذ كورةفانهن ناقصات عقل ودين \* الثامنة الحرية لان العبد مستحقر بين الناس مشتغل بخدمة السيد \* التاسعة كونه قرشيا خلافاللخوار جوجم من المعترلة القوله صلى اللمعليه وسلم (الائمة من قريش)

واللام فى الجمع للعموم حيث لاعهد فقوله الا عمد للعموم وقوله صلى الله عليه وسلم الولاة من قربش ما أطاعوا الله واستقاموا) قال ولا بشترط فيهم العصمة خلا فاللاسماعيلية والا ثناع شرية و ينقض مذهبهم صحة امامة أبى بكر رضى الله تمالى عنه والا ممة اجتمعت على كونه غبر واجب المعيمة ولا أقول أنه غير معصوم احديج المشترطون للمعتمسة فى الا مام بان وجما لحاجة اليه امان المعارف الا تمليه قلا تعلم الامنه كله هومذهب أسحاب النعليم أو تعليم الواجبات العقلية او تقر بب الحلق الى الطاعات كله هومذهب الا ثناع شرية وذلك لا يحصل الا اذا كان الا مام معصوما و بان احتياج الناس الى الا مام لحواز الخطأ علمهم ولوجاز الخطأ عليه لا احتاج الى امام آخر واقوله تعمالى ( انى جاعل كالناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين) وأجيب عن الاول عنع المقدمات وعن الثالث بان الا يمون معصوما شرط الا مام ان لا يكون مستغلا بالذنوب التي تنفك به العد الذلان يكون معصوما

#### (صفة الامام المادل)

كتب عمر بن عبدااه زيز رضى الله عنه الولى الخلافة الى السن بن أبى الحسن البصرى أن يكتب اليه بصفة الا مام العادل فك تب اليه الحسن رحمه الله و اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الا مام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضدهيف و ونصفة كل مظاوم ومفزع كل مام وفق و الا مام العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إليه الرفيق الذى يرتاد له الطيب المرعى و يذودها عن مرائع المهلكة و يحميها من السباع و يكنفها من أذى الحر والقر والا مام العدل يا أمير المؤمنين كالاب الحانى على ولده بسعى لهم صفارا و يعلمهم كما را يكتسب لهم في حياته و يدخر لهم بعد مماته والا مام العدل يا أمير المؤمنين كالام الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حماته كرها و وضعته كرها و ربته طفسلا تسهر اسموه وتسكن بسكونه ترضعه تارة و نفطمه أخرى و تفر ح بعافيته و تغتم بشكايته و الا مام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى و خازن المساكين بر بى صفيرهم و يمون كبيرهم و الامام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى و خازن المساكين بر بى صفيرهم و يمون كبيرهم و الامام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى و خازن المساكين بر بى صفيرهم و يمون كبيرهم والامام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى و خازن المساكين بر بى صفيرهم و يمون كبيرهم والامام العدل يا أمير المورد المؤمنين وصى اليتامى و خازن المساكين بر بى صفيرهم و يمون كبيرهم والامام العدل يا أمير

المؤمنين كالقلب بين الجوانح تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده والامام العدل ياأمير المؤمنين هوالقائم بينالله وبين عباده يسمع كلامالله ويسمعهم وينظر الحالله ويربهم وينقادالى الله ويفودهم فلاتكن ياأميرا لمؤمن ين فعيامل كك الله كعبدا أتتمنه سيده واستحفظهماله وعياله فبددالمال وشردالميال فافقرأهله وفرتق ماله واعلم ياأمير المؤمنسين أناللهأ نزل الحدود لنزجر بهاعن الخبائث والفواحش فكيف اذا أتاها من يلبها وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف اذاقتلهم من يقتص لهمواذ كريا أميرا لمؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وانصارك عليه فتزودله ولما بعدهمن الفزعالا كبرواعلم ياأمير المؤمنين أن لك منزلا غيرمنزلك الذي أنت فيه بطول فيه تواؤك ويفارقك أحباؤك يسلمونك فىقمرەفر يدا وحيدافتز ودلەمايصحبك يوميفرالمرءمن أخيهوأمه وأبيهوصاحبتهو بنييه واذكر ياأميرالمؤمنين اذابعثرمافي القبور وحصل مافي الصدو رفالاسرارظاهرة والكتاب لا بفادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها فالا T ن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حاول الاجل وانقطاع الاه للاتحكم ياأميرا لمؤمنين فيعبادالله بحكم الجاهلين ولاتساك بهم سبيل الظالمين ولاتسلط المستكبرين على المستضمفين فانهم لايرقبون فيمؤمن إلأولا ذمة فتبوء بأو زارك وأو زارمعأو زارك وتحمسل أتقالك وأثقالامع أثقالك ولايغر نكالذين يتنعمون يحافيسه بؤسك ويأ كلون الطيبات في دنياهم باذهاب طيباتك في آخر تك لا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظرالي قدرتك غددا وأنت مأسو رفى حبائل الموت وموقوف بين يدى الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقدعنت الوجوه للحى النيوم أنى ياأميرا لمؤمنين وان لمأ بلغ بعظتى ما بلغه أولواانهي من قبلي فلم آلك شفقة ونصحا فانزل كتابي اليلك كداوى حبيبه يسقيه الادوية الكريمة لمابرجوله في ذلك من العافية والصعحة والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمةاللهو بركاته

#### (وقال علماء النفس في صفة الامام المادل)

هوالرئيس الذي لايرأسه انسان آخر أصلا والامام الحاكم بالسوية الذي يخلف صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم في حفظ المساواة ولاتنجفق تلك المنزلة المقدسسة منزلة الخلافة عن الرب سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليسه وسلم الالمن فطرعلي تلك الخصال . أحدها أن يكون تام الاعضاء يمكن كل عضوأن يقوم بما خلق له بسهولة . الثانية أن يكون جيدالفهم والتصور المكل مايقال له فيتلقاه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الامرفي نفسه ثمان يكون جمد الحفظ لما يفيمه ولماراه ولما يسمعه ولمامدركه وفي الجملة لا يكادينساه وأن يكون جيدالفطنة ذكيااذارأى الشئ بأدنى دلبيل فطن له على الجهدة الق دل عليها وان يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على ابانة كل ما يضمر ه ابانة تامة وان يكون عجبا للتعلم والاستفادة منقادا لهماسهل القبول لايؤلمه معب التعلم ولايؤذيه الكدالذي ينالهمنه ثم ان يكون غيرشره على المأكول والمشروب والمنكو حمنج نباللعب مبغضا للذّ ات الـكائنة عن هـذه وان يكون حباللصدق واهله مبغضا للكذب واهله وان يكون كبير النهيس حبا للكرامة تكبر نفسه عن كلما يشين من الامو روتسمو نفسه إلى الارفع منها وأنْ يَكُونُ الدرهم والدينار وبسائرأعراض الدنيا هينةعنده وأن يكون محبا للعدل واهلهميفضاً للجور والظلم وأهلمهما يعطىالنُّصَهَفَ من فسهوأهـله ومنغيره ويحشعليه ويؤتى من حلبه الجور ويكون مؤاتيا احكلما يراه حسناوجميلاوأن يكون عدلاغ يرصمب القيادولا جموحا ولا لجوجا إذادعى الى الجور والى القبيح فهر وامتنع وأن يكون قوى المزيمة على الشيءالذي يرى أنه ينبغى أن يفعل جسو را عليه مقداما غيرخائف ولاضعيف واجتماع هذه كلهافي أنسان واحد عسرفلذلك لايوجدمن فطر على هذه الفطرة إلاالواحد بمدالواحد والاقل من الناس فان وجد مثل هذائم حصلت فيه بعدأن يكبرتلك الشرائط الستة المذكورة قبل أوالخمسةمنها دونالانداد منجهة القوة المتخيلة كانهوالامام الاعظم واناتفقأن لا يوجـــدمثله فىوقتمن الاوقات كان الامام القائم بالامررئيس أهل الشو رى الذين يمثلون جميع تلك الصفات حتى بقوموا بتنفيذ الاحكام الشرعيبة معملاحظة الاقتمداء بالاعة الهادين الذين جملهم الله بحمال تك الصفات . و يحب أن يكون الا مام الاعظم المنفرد بالاجتهاد والاستنباط والحكم فعالم يكنله نظيرفي السننهو الذى اجتمعت فيه من مولده وصباه تلك الشرائط المتقدمة و يكون بعد كبره فيه سنة شرائط . أحدها ان بكون حكما . الثانى ان يكون غالما حافظاً للشرائع والسنن والسمير التي دبرتها الاولون محتذيابافعاله كلهاحذ والسنن الماضية لا عمة الشريعة بتمامها والثالث أن يكون لهجودة استنباط فمالا يحفظ عن السلف فيه شريعة و يكون فما يستنبطه من ذلك محتذ ياحذو الائمة الأولين . الرابم أن يكون لهجمودةر وية وقوةاستنباط في الحوادث التي يقتضميها الوقت الحاضرمن الامور والحوادث الق تحدث ممالم يكن في زمن أعمة الهدى المقتدى بهم صريح حكم فيها و يكون متحريا عايستنبطهمن ذلك صلاح حال المسلمين وأهل ذمتهم والخامس أن بكون لهجودة ارشاد بالقول إلى الممل بالشريمة وسنن الأثمة الراشدين قبله والى التي استنبط بمدهم ممااحتذى فيه حذوهم السادس أن يكون لهجودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب وذلك أن يكون معدالصناعةالحربية الخادمةوالرئيسةفاذا لمبوجدا سان واحداجتمعت فيدهذه الشروط واكن وجداثنان أحدهما حكم والثانى فيههذهااشرائط الباقية كانأحدهمار ثيسأ والثانى مشميراً لجاعة المسلمين فاذا تفرقت هـ ذه في جماعة وكانت الحسكة في واحد والثانية في واحد والثالثة فى واحد والرابعة فى واحدوالخامسة فى واحدوالسادسة فى واحدوكانوا متــــلائمينكانأحـدهم اماماوالبقية مشيرين فمتىانفق فىوقت ما أنالحــكة فقدت وفقد معهاسائر الشروط كانالرئيس القائم بامرالأمة ليس اماماواستعدالمجتمع للهلاك فأنالم يتفق أن يوجــدحكم تضافاليــهالاً مامــة لم تلبث الجماعة الار يثاتنقهقر وتغلبعلى أمرها ويسارعالاجانب فياستعبادها ومحوفضائلها وسلبأموالها والتسسبحانه وتعالى يحفظ المسلمين من أمم\_ة الجهالة وقادة الضملالة انه بحيب الدعاء آمين ( وأرى ) أن الامام الاعظم لا يخص ذاته بشي من الخديرات أكثر مما يعطى غديره كاوردف الخبر

أن الخلافة تطهر الانسان

#### ﴿ إنتخاب الامام ﴾

ينتخب العامة لمنصب الخلافة العامة من كان شريفا في حسبه ونسبه و بعض العامة يؤهل لذلك من كان كثير المال وأما أهل العقل فأنهم يؤهلون لذلك من كان حكما فاضلافا أن الحكمة والفضيلة هما اللتان تنال بهما الرياسات والسيناً ادات الحقيقية والمؤهل للخلافة العامة لانحفى على أحدوالله يوفق المسلمين لخبرى الدبيا والاخرة ويدفع عنا جميماً شرور أنفسنا وشرور الاشرار

# الله الله على الامام الاعظم ﴾

الامام الاعظم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أعظم واجب لا له معاالب بعفوق بقدرما على الامة بآسرها وكيف لا وهو مطالب با قامة حدودالله معالى و بننه يذأ حكام الله ود فع المغلل عن المسلمين وأهل الذمة وحفظ الثغو رواحيا عالا فراد بحاد في العلم والضروري والحيان للجياة فهو مسؤل امام الله تعالى وامام رسوله صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد الامة بحقوق توجب عليه اليقظة والسمر والجدوالد أب وطرح حظوظ نفسه وشهواته وراءه حتى يكون خليمة لرسول الله عليه وسلم ممثلا لجنابه صلى الله عليه وسلم و يجب عليه أن يسوق كل انسان نحوسه ادنه التي تخصه ثم يفسم عنايته بالناس و نظره ملم الى فه سمين عليه أن يسوق كل انسان نحوسه ادنه التي تخصه ثم يفسم عنايته بالناس و نظره ملم الى فه سمين و الاحمال الحسية واذ اسد ده نحواله على طريق و الاحمال الحسية واذ اسد ده نحواله على طريق و الاحمال الحسية واذ اسد ده نحواله على طريق التحليل و وقف م عند القوى الني ذكرناها و إذ اسد ده نحوالسه ادة العملية بدأ بهم من عند التحليل و وقف م عند القوى الني ذكرناها و إذ اسد ده نحوالسه ادة العملية بدأ بهم من عند التحليل و وقف م عند القوى الني ذكرناها و إذ اسد ده نحوالسه ادة العملية بدأ بهم من عند

هذه القوى وانتهى بهم الى تلك الفاية حتى يكون كل فردمن أفراد الا مقالاسسلامية آمناعلى دمه وماله وعرضه ساعيا بقوتيه البدنية والفكرية في نوال السمادة والحسير الحقيق بجدافي طاعةالله ورسوله وطاعة أولى الامرالم بجملين بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وكرماوعطفا واستقامة وتقوى وعلما وعملا فيتمتع كلمسلم بالحرية التى لايخاف فبها إلاذنبه ولايخشى فها إلار بهببذل الفضسل من ماله وجاهه وعلمه لأخدوته المؤمنين اقتداعبالا مام الاعظم وتشمها بولاة الامرفيكون وقت كل فرد بين شعفل الصعناعات المفيدة للمسلمين والزراعات المعينة لهم واختراع مالا بدمنه من الا لات الحربية ومعدات النقل وفنون الطب الحففة لا "لام المجاهدين وكشف أسرار الكائنات بمابه راحة المجتمع الاسلامى لان قلوب المسلمين صفت بالامام الاعظم من السخائم وطهرت النفوس من الرذائل حق حصل التا " لف والنحابب والتماطف والنزاحم وشعركل فرد بقدرالواجب عليه لاخوته المؤمنين كل ذلك بعدالقيام بما أوجبه الله تمالى والعمل بماسسنه رسول اللهصلي الله عليه وسسلم و يكون هذا كله سعياو راءسمادة الدنيا والا آخرة وحفظا للدين وصيانة لجماعة المسلمين كل النعم يفيضها الله على المؤمنين ويزيدهمن فضبله عزة لهم ف قلوب أعدائهم ورهبة في نفوس جيرانهم ويحصل المزيد بدخول الناس أفواجا أفواجا في دين الله تعالى لماير ونهمن الخير والسمادة والعزقلن تمسك بدين الاسملام فتكون تلك الحالة كداع يدعو جميع الاديان الاخرى الى دين الاسلام ويكون الفضل في ذلك كله للامام الاعظم الذي جاهد نفسه في ذات الله تعالى اتكون كامة الله هى العليا . ومثل هذا الامام لا يشك مسلم في أن طاعته طاعة للدو رسوله ومعصيتهممصية للدورسوله والخروج عليه كفر واخفاءالنصيحة عنهضلال

# (لذة الامام الاعظم)

لذة الامام الاعظم تكون روحانية أكثره نهاجسمانية فانه يتلذذ بمايرى عليمه المسلمين من العمل والصناعات والفنون والزراعات ومايراه لهم من الشرف والحرية والثروة والتمكين

فى الارض بالحق والتا آلف وروابط الا خاء وحسن طاعتم م له ومسارعتم في ايرضيه وحبم اله وثنائم عليه و دعائم م له بالفلوب والالسنة ، و يتلذ ذبراحة ضميره وأمنه على نفسه فى كل حال وكل مكان لان كل مسلم حريص على حياته يتفى أن يفديه بنفسه وماله وأهله فيشى فى الاسواق منفرداً و يجلس فى المسجد وحيد او يسافر بلاخادم ولازاد ولاحارس محرسسه لا نه يجد فى كل بلد وفى كل مكان أولاداً بررة وحفدة يعظمونه ، و يتلذذ بتنفيذاً مى ورهبة أعدائه مند و علم الموخوفهم من سطوته عمايفد عليه من وفودهم الحاملة الكتب الخنوع والذل وهدايا التودد ، و يتلذذ بما يناله من نصرة جيوشه وسعة عملكته و إذلال خصومه وتوفيراً موال بيت المال من الفنائم وعشو رتجارات الاجانب ومحصولات المدن وخزن الاموال التى في بيت كل مسلم المعدة اطلبه عند مقتضى ذلك عن سماح نفس ورغب فى رضوان التمالا كبر ، و يتلذذ بما ينعم الله به عليه من القربات القربات العرائا المنون والصسناعات والحرف و تعضيد القانمين بها حتى تسكون الامة بأجمهما كبيت واحد هو لهم كأب و هم له أبناء والحرف و تعضيد القانمين بها حتى تسكون الامة بأجمهما كبيت واحد هو لهم كأب و هم له أبناء يسمى كل فرد فى خيرا لمجتمع

# (مثال الامام الاعظم)

مثل العلماء الا مام الا عظم بالقلب في الجسد فقالوا . كاأن العضو الرئيس في البدن هواكل أعضائه وأتم افي نفسه و في الجنعه وله من كل ما يشاركه فيه عضو آخر من الاعمال أفضلها . ودونه أيضا أعضاء أخرى رئيسة لما دونها و رياستها دون رياسة الاول وهي تحت رياسية الاول تر أس ور أس ، كذلك الامام الاعظم هوأ كل أجزاء المسلم بين فيا يخصه وله من كل ماشا رك غيره أفضله ودونه قوم مرؤسون منه و يرأسون آخرين ، وكاأن القلب يتدكون أو المدبب في أن يكون سائراً عضاء البدن والسبب في أن تحصل لها فواها وأن

تترنب مراتبها و فاذا اختل منهاعضوكان هوالمر فداه ما يزيل عنه ذلك الاختلال كذلك الخليفة الا عظم ينبغى أن يكون هوأو لا ثم يعكون هوالسبب فى أن يتمتع المجتمع بالمسدل والمساواة واقامة الشريعة والسبب فى أن تحصل الملكات الارادية وأن تترتب مراتبها وان اخترل منها جزء كان هوالعامل على ازالة اختسلاله و وكما أن الا عضاء التى تقرب من المعضوا رئيس تقوم بالا فعال التي هى على حسب غرض الرئيس الاول مم اهو شرف و ماهو دونها من الا عضاء يقوم عاملا عماه بالمحمل على المحسب غرض الرئيس الاول مم اهو شرف و ماهو بالا خس من الا عمال عضاء التى تقوم بالا خس من الا عمال و كذلك الا جزاء التى تقرب فى الرياسة من الا مام الا عظم تقوم بأعمال ارادية هى أشرف لا نهامن أعمال من عمال يقوم بأعمال ارادية هى أخس من أعمال من عمال المهن المحتقد و و المسلم المن المحمال وهم البعيد ون عن الا مام كاهسل المهن المحتقد و و المسلم على المنانة و فعل الا معاء السفلى فى البدن مع خسسة موضوع ما فان كانت الا فعال لا غنى عنها مثل فعل المئانة و فعل الا معاء السفلى فى البدن مع خسسة موضوع ما فانها عظيمة و و ر بما مثل فعل المئانة و فعل الاماء السفلى فى البدن مع خسسة موضوع ما فانها عظيمة و و ر بما مثل فعل المئانة و فعل الاماء السفلى فى البدن مع خسسة موضوع ما فانها والاجزاء هذه الحال كانت أحدية المنانة و فعل الاماء السفلى فى البدن مع خسة موضوع ما فانها والاجزاء هذه الحال كانت أحدية كانت أجزاؤها مؤتله قائد من المحالة المائلة كانت أحدية هذه الحال المناند و المنان

( الواجب للامام على كل فردهن أفراد المسلمين وعلى جماءتهم )

نفدمان الواجب على الامام اعظم واجب المظم مسؤليته ولان زلت مزلة المالم باجمه و بخطئه وقع المسلمين في الخطاء وقل ان يأتى الشرلم اعة المسلمين الامن قبل امامهم وذلك قد يكون للتساهل في حدود الله وفي اقامة شعائره في جراً أهل النفوس اللمسة على ارتكاب الحرمات فهو المؤاخذ على خطا نفسه وخطأ المامة سواء أحدثه فقلد وه فيه أو علمه وتها ون فى في المؤاخذة عليه وكمان الواجب عليه عظم ومسؤليته أعظم فقد أوجب الله سبحانه وتعالى وأوجب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفر اد المسلمين وعلى جماعتهم الامام وأوجب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفر اد المسلمين وعلى جماعتهم الامام

واجبات وحفار نامن الأهمال في القيام بهافانه كا تحصل المضرة لجماعة المسلمين باهمال الامام فقسد تكون المضرة اعظم عخالفة أمره والتها ون بشأنه فان ذلك رعافرق كلمة الجماعة وأكثر الاحزاب في المسلمين ومكن منهم عدوهم الشيطان الرجيم وادخل بينهم الدسائس والمقاسد من أعدا ئهم الكافرين والحوادث السابقة عبرة للممتبرقال الله تعالى (يا أبه اللذي المنوا أطيعوا السور أطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم) والذي عليه أكثر المفسرين ان أولى الامرمناه والامام ونوابه ولا فالامور وان كان بعض المفسرين أول ذلك باهدل العدلم فقهاء القدال المنافق فتهاء القدال المنافق والملم ولازمة من جهة الولاية وقال الله تعالى (يا أبه الذين فقها من جهة الولاية وقال الله تعالى (يا أبه الذين اعزه عن بحبونه أذلة على المؤمن من أعزة على المنافق المنافق المنافق المنافق الله ولا يخافون الومة لا ثم ذلك فضل الله يؤني مدن يشاء والله والسع علم اعاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون العسائلة ويؤتون الزكاة وهم واسع علم اعاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون العسائلة ويؤتون الزكاة وهم والسع علم اعاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون العسائلة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون العسائلة المولايك ون الراكاة وهم والمولايك ون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون العسائلة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم القالمون)

ورضاءرسوله صلى اللمعليه وسلم وبالنعيم الابدى واقتدى بأئمة الخير وجددسنة رسدول الله صملى الله عليه وسملم وكان امامالمن ياتى بعد ولان الابناء يقلدون الا تباء . ولما كان القائمون بالامررجالامنا جماعة المسلمين لمتثبت عصمتهم ولكن لهما جتها دفيم الميردعنه نصصر يح فىالشر يعسة ولانظائرُله فىعمل أئمة الهسدى بقسدر وضوح الدلالة وطمأ ببنة الفسلوب والتحرى ان يكون اقرب الى الحق والدلائل الشرعية اما اقراراً وشهادة أوقرائن دالة في اعلى كلمسلم قضي عليه وال من ولاة المسلمين بماهو برى " منه بعد اجتهاده في الحكم الاان سلقي ذلك راضيا بقضاء الله داعيالمن حكم عليه ان موفقه الله للصدواب واذاأ داه اجتهاده الى عمدل مايضر بصالح الافرادأوالائمة فالاولى ان يتلفواهذاالا مر بتسلم لفضاء الله وقدره و بدعاء الاميرأن يبين الله لدالحق في كل أعماله رحمة بالمسلمين واجتماعالقاو بهم على امامهم والاجتهاد من جماعة المسلمين في نصيحة الامير بطرفها المقبولة ووسائلها المؤدية للخير العاممين غيرتنفير ولانفرقة حتى لوظهران الامير يقصد المضرة فعلى المسلم ان يحسن ظنهمفوضاأ مرهلته خشية من نفرفة الجماعة والتشنيع على الامام لان دلك يؤدى الى التحزب والخروج عليه فيكون المسلمون عاملين على أضعاف قوتهم وذهاب سلطانهم وتسليط عدوهم عليهم وبذلك تهمل أحكام الله وتتمدى حدوده سبعدانه وتعالى وكيف لاو بخروج بعض المسلمين على بعض هلاك للنفوس وضياع للاموال وخراب للعمران ومحوللصناعات النافعة والعلوم المفيدة و بذلك تقه كن الاعداء فيكون جماعة المسلمين اذلاء بمدالمز . وهن تدبرهذا واستحضر قدر ماينال الاسلام والمسلمين من عمله يحب ان يكون للمسلمين سلطان قوى ولوضرب ظهره وأخذماله . ومعلومان في عزة جماعة المسلمين وقوتهم ومنعتهم وقوة سلطانهم عزا كل فردمن أفرادالمسلمين أين كانوا وكيف كانوا ووسمة لارزاق كل فردوأ علاء لكلمة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا لوم على "اذا قلت أن كل فرد من أفر ادالمسلمين مطالب بسلامة جماعة المسلمين وسلامة كل فرد منهم بقدراستطاعته ولفائل ان يقول كيف بمكن كل فردان يقوم بهذا الواجب فاقول له ان معظم الناره ن مستصفر الشر رفاوان كل فردحمل أحوال اخوته وأميره على الاجل منها وسدأ بواب الفتن منجمته واذاعلم افتندة عاب عنها ولم

بشهدها أواجتهد في أطفاء نارهاما أصاب جماعة المسلمين ما اصابهم • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل واحدمن المسلمين على أغرمن أغور الاسلام فاذاتهاون اخوانك فاشدد لئلا يأتى العدومن قِبلك). وليس الامر ببعيد فان مثال الامام الاعظم مع هاعة المسلمين كما الله لهارئيس فانكانالرئيس شفيقامدبراحكما واقتدىبهافرادالعائلةصفتحياتهم وارتفع شأنهم وتجدد بحدهم وان كانالرئيس غيرحكيم ولامد برامكن افرادالعائلةان يخففوا شروره ويدفعوامضاره عنهم بحكة وروية ونصح بدون مخالفة ولاتنفيرفان خرجوا عليه ونفروه هدم المجدو بددالاموال واستمان برياسته على اذلالهم ولمعض زمن الاو يصبحون جميما أذلاء فقراء وقد تقدم مثل لذلك بالقلب والجسد . فعلى كل مسلم ان يتحقق انه بغضبه وسعيه في الانتقام ساع في اهلاك نفسه وأهله ومحومجده وعزه . وليست الحوادث التي تحدث بين المائلات ورئيسهاالتي تصبح الديار بلاقع والمزذلا والغني فقرأ والهدى ضلالا بقليلة أتمام المتأمل البصير . فالواجب علينا جميعا ان أسعى باخلاص وصد ق فما به عز جمَّاعة المسلمين وسمادتهم وقوة سلطانهم معتقدين انذلك عز لكل فردوشهرة لصناعاتنا وزراعاتنا وبلادنا وشرفُ لنا عندأ عدائنا . وأنى أرى كثيرامنا قدمن الله عليهم بمواهب المقول أو بالوسمة في الرزقأو بالقوةف الجسم لايهمهم هم المسلمين بلحظ كل واحدمنهم قاصرعلى نيل حفلوظهم وشهواته فتراهلا يهتم بغيرذلك ولوأضيعت حدوداللهوأهملت سننه سبحانه وتمالي وتركيك شعائره وضعفت جماعةالمسلمين ويظن المغرور لجهالهانهمتلذذمتنعم وربماأعان على " هدمالسنة ومحوالفضائل الاسلامية ولايعلم انذلك هوعين الذل والفقر والهلالنالاكبر فى الدنيا والا تخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لا يه مه هم المسلمين فليس منهم )وقال صلى الله عليه وسلم (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل به الاينقص ذلك من أجورهم شيأ ) و بمعناه ( من سن سنة سيئة ) فإ ياك ايما الاخ البار وفق في الله واياك كما يحب ان تحبلب لنفسسك خسيرا قليلا فتفتح به على المسلمين شراك ثبيرا أوندفع عن نفسك شراقليلا فتعجلب على المسلمين شراكثيراوكن ياأخي يقظامشددا على حماية ثفرك الذي أنت عليه من الاسلام وان أهمل جميع اخوانك حتى تكون قد فمت بالواجب عليك لله

تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسملم ولاخو تك المؤمنين ولاولى الامرمنا . وتدبران رئيس عائلة لوانه طمع فى مال فردمن العائلة وصبر المظلوم راضيا فان هذا الرئيس قد تأخذه الشفقة عليه ويشفق عليه اخوانه فيعطفون عليهجميما وتدوم الالفة والجماعة ويبتى للمائلة بجدها وعزها وبهابها جيرانها ولكن اذاقام الفردحنقا واسستمان سقية الافرادعلي نصرته وأخذ حقهمن الظالمو بث فيهمم ان همذاالفلالمسيعاملهم بتلك المعاملة وانه لا بدمن بذل المجهودف اذلاله وخدنلانه فأماان يتحدواعلى ذلك فيكيدون لرئيسهم ويكيدلهم فماعضي زمن الا و جلكون جميما ويرجمون اذلاء وأمان يكونوا فيستمينون محيرانهم الذين ينتهزون تلك الفرصة ليضعفوا قوة العائلة ويستولوا على ثروتها ومجدها ويظهرون لهم المساعدة والرحمة ويقبعجون عمل رئيسهم ويبغضونهم فيه وعدونهم بالمال والجاه لاذلال الرئيس حتى تصبيح العائلة كانها لم تكن فهكذا جماعة المسلمين ، واعلم ياأخي أيدك الله واياى ان كثير امن الناس يبذلون مواهبهم فى جلب الخيرلا نفسسهم بواسطة الامراء والرؤساء ويعتقدون أن الحسير لايصل اليهم الااذاتمكنوامن قلوب الرؤساء وصارت لهمال كلمة النافذة لديهم فاذاتمكنوا من أغراضهم سلطوا الامراء على أعدائهم وعلى أهل الفضل ممن يخشون على أنفسهم من فضلهم وعلى من يحسدونه عن يحبهم الامراء فيفسدون أخلاق الامراء ويملؤن صدورهم وغراعلى أهل النصيحة والرأى حتى يفسدوا بين الراعى والرعية فيبيت الامير بكيد لافاضل أمته وأفاضل أمته يحذرون منه وهؤلاءمن أشرارالناس وهمالامراض المفسدة للجسد الاسلامى فاحذر ياأخى ان تكون منهم وتحقق المكان عشت فقيرا تحبوع يوما وتشبيع يوما خيرلك من ان تكون سببا في فسادالجمع الإسلامي . وجاهد نفسك أيها الاخ خشدية ان تغرك الدنيافتبيع الفضيلة بالرذيلة والهداية بالضلالة والا شخرة بالدنيا وتحقق صدق قوله صلى الله عليه وسلم ( من أعان ظالما سلطه الله عليه ) . واعلم أيم اللاخ البارأن كثيرا عن لم يؤمنسوا بيوم الحساب يستعينون على قضاءشم واتهم الدنيو يةبالكذب وباخوان السوءالذين يشمهدون لهسمبالزورحتى يضطرأ عداؤهم أن يقا بلوهمبالمثسل فينتشر الزور والبهتان بين جماعة المسلمين ونتفرق الكامة ويصبح المسلمون مشفولين بأذية بعضهم بعضا

وأعداؤهم في استعدادهم وفي انتهاز فرصة غفلتهم. هذاوان كان ولي الامرواجباعليه أن والخبث بجملون ظاهرهم بصفات الانقياءالبر رةوهمذئاب أشرار والوالى بشر يحكم بالظاهر فلالوم عليه الإاذا كانشر يرامثلهم وان كان الواجب عليه أن ينفرمن الاشرار المتجملين ظاهرا عندما تظهر منهم بادرة الخيانة ويبعدهم عنه ولايكون ذلك الابتوفيق من الله وحسن معونةمنسه سبحانه وتعالى واللمولى المتقين ومن فهرم قوله سبحانه وتعالى ( فل اللهرم مالك الملك ) الى قوله تمالى ( و يحذركم الله نفسه) وقوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) الى قولەسىم عانه و تعمالى (فانه منهم) وقوله تعالى (واذا أردنا أن نهالك قرية أمرنا منزفيها فقســقوافها فحقعلهاالقولفلامرناها تدميرا) وقوله تعالى (فلاور بكلا بؤمنــون حتى يحكوك فياشجر بينهم ثملا يجدوا فأنفسهم حرجا مماقضيت، ويسلموا تسلما) من فهم تلك الآيات وكان يؤمن سوم الحساب تصغرفي عينه الدنيا وتحتقر ويفرمن تُعيها الزائل وحظها الفانى ويقبل بقلبه وقالبه على ما ينال به الخيرااعظيم في الدنيا والا آخرة . والله سبحانه وتعالى أسأل ان يمنحنا الذهل الذيبه أليف القلوب واعلاءالكلمة واحياءالسمنة وخيراالدنيا والا خرة انه مجيب الدعاء: ومن نوّ رالله قابه بالفقه ففقه أسرار تلك الا آيات و اظائرها في كـ تماسيم. الله تمالى علم كيف يتحفظ من التشبه بالشياطين ومن الاقتداء باهل النفوس اللقسة وجاهد نفسه حتى تزكو وعكف على الحق ولوكان مراعليها . ولوأن كل أخمن الخوانبا المؤمنسين كنا فى كل البلاد تيقظ قلبسه من نومة غفلة و رقدة الجهالة واستحضرهول يوم الجرزاء وتحقق أن نعيم هذه الدارآ لاموشقاءوان حلالها حساب وحرامها عقاب ولذنها آلام كماقال تعالى (من كان يريد العاجلة عجلناله فيها ما نشاعلن نريد تم جعلناله جهنم بصلاها مُذموما مدحوراً) وهذه الآية دالة على أن من أراد الدنيابان عكف عليها يعجل الله فيها ماقدره له أزلا بدون ان ينالهمنهاالاماسبق لهفي علم الله تعالى بدون زيادة ولانقص وتبكون ارادته لهادليلاعلى عدم ايمانه بيوم الحساب وعدم الايمان بيوم الحساب موجب لممي القلب عن خوف مقام الرب والرغبة فهاعنده فيئول ذلك الىخسران الدين والدنيا والاتخرة ولذلك فقدحكم اللهعليه بإن

جعللهجهنم بصلاهامذمومامدحورا المامذمومافلا نكشاف النعم التي أسم الله بهاعليه من الايجاد والامدادوالمنن التيمن بماعليه من بمثة الرسل و و رثنهم واقامة الحيجة على ذلك والفضل العظيم الذي تفضل به عليه من تسخير ما في السموات وما في الارض جميما منه له وكفرانه بكل تلك النعم ونسيانه للمنعم جل وعلا وكل تلك النقم والبلايا لم تصبه الابنسيان يوم الحساب ولم بتمكن الشيطان الرجيم امنة الله عليه من قلب المسلم حق يجمله أتبع له من ظله الا بنسيانه يوم الحساب. فكن يأخى يقظ القلب. وعلى كل أخمن اخواننا منحهم اللهر وح القدس و ودهمالله بكال التصديق بيوم الحساب ان يحمل أكبرهمه استحضارهول ذلك اليوممست حضرا بقلمه مدلول قوله تعالى (فاليوم نفساكم كانسيتم لقاء يومكم هدا ومأ واكم النار وُمال كم من ناصرين) وان ينبه جميم اخوا نناوفقه مالله الى الاستعدادله ماداموالم يبلغوا درجة الرهبة والرغبة بان كانوافى مقام القبض والبسط أوالخوف والرجاء حتى يقومكل اخمن اخواننا بكأوجبه الله تعالى عليه وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم مماه وخيرا كل فردمن أفراد المسلمين بل وخسير الكلحى حق يكمون كل أخ ساعيافي خسيركل أخ وكل أخ الحكل أخ كمضومتمر لجسد . و بذلك يتحقق قوله سبحانه وتعالى (ولله العزة ولرسسوله وللمؤمنين) وكزياأخىمنحكاللمالمنايةواخوا نناعلى يقسينان أشرارالخلق اذاشسهذوا أهلالحقفىعزةانخذلواأمامهم وتستر واعن المظاهرة بشرو رهموتكلفوا أن يتشسبهوا ولو ظاهر اباهل الحير. وقد يكون هذا التكليف بعد هذا طبيعة فيكون الجتمع الاسلام كما قال الله تعالى (كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها) وبانخذال أهل الباطل وظهور أهل الحق تقل أوتنمحي المهاسد وتكون الهفوة كبيرة يتحاشاها أهل المفاسدان تقع منهم واكن اذاظهر أهل الضلال على اهل الحق تصير السنة بدعة والكبائر محاسن مألوفة والقربات خرافات والصلاح بلهاو حماقة وإلفجو رشرفا ورفعمة وينكرالممروف ويعرف المنكر نعوذ باللممن ظهور أهل الباطل على أهل الحق و واعلم ياأخى أرشدنى اللهواياك للطريقة المستقمة التي يكون أمامنا فيهاسيدنا ومولانار سول الله صلى الله عليه وسملم . أن الاخ اذاصدق بيوم الحساب سهل عليه الرجوع الى الحق وهان عليمه

العمل به وخف على قابه الاعتراف بجهله وحمقه ومخالفته ولو كان فى ذلك رجمه أوقطع بده أو ضميا عشر فه و ماله ومنزلته لانه يبيع الفانى بالباقى والدنى عبالعملى و يتلذذ بذلك لذة من نال و وصل وفاز واتصل في كون أحيا فضيلة الصدق وجدد سنة الحق وصارا ما ماللمنقين بعده يقتدى به الصالحون و يأنم به المرشدون واذا لم يؤمن بيوم الحساب استصفر كبائره واستعظم صغائر غيره و اغتر بنفسه حتى يعتقد أنه خيره وجود يتجمل ظاهراً أمام الناس و يأنى باقبح القبائح فى خلوته ولا بخساف الرقيب الحسيب سرقوله تعمل في (وهوم مكم أينا كنتم)

#### وجوبطاعة الاميرك

تقدم ذكر الواجب اللا ميرعلى كل فردمن أفر الإالسلمين وعلى جماعتهم وذكر الا "يات القرآ نية المتضمنة ذلك. وأحب ان أو ردما وردمن الاحاديث الصحيحة في هذا الموضوع ثم أردفها بما وردمن الاحاديث الحسنة لتنجلي الحقيقة واضحة للممل بها

#### ﴿ الاحاديث الصحيحة في لزوم الطاعة ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصاالله ومن عصاني فقد عصاالله ومن يطع الامير فقد أطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني وان الامام جنة يقاتل من و رائه ورينة مَن به فان أمر بتقوى الله وعدل فان له بذلك أجراوان قال بنيره فان عليه منه وزرا



و جوب الطاعةولو لغير المربى مادام عاملا بكتاب الله وكتاب رسوله ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن أمرّ عليكم عبد مجدع يقودكم كتاب الله فاسمه واله وأطيعوا ، وقال صلى الله عليه وسلم المعموا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة

#### (لاطاعة الامير في معصية الله)

هدندا الحكم الشرعى بجبأن تنكشف حقيقته وتظهر خفاياه وقبل أن نو رد الاحاديث الصحيحة في هدندا الموضوع نبين ما يجبعى المسلم اذا أمره الامير بمه مصدية الله تعالى و بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يعتقد و يعلم و معلوم أن أحدامن الناس لا يعتقد أنه أحاط بالسنة الااذا كان مدعيا والعلم كله في جماعة المسلمين كلم وقد نقدم أن الامير يجب أن يكون أعلم الجماعة وأن يكون أهل خاصته علماء حكاء فقد يأمم الامير واحدا من المسلمين بأ من من السنة عند الامير ومن طاعة الله عنده وهو عند المأمو رمن معصدية الله ومن خالهة السنة وقد يأمم و بماهو معصية و خالفة قصد افالواجب على المسلم في هذا الحال أن يلاطف الامير ملاطفة تجعله و اثقابا خلاصه له و يكتم أسراره وأنه يفديه بماله وولده من مضار الدنيا والا تخرة حتى اذا أنس الامير به قال له أنى على قدر علمي أعتقد أن هذا العمل معصية لله تعالى و مخالهة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنى أعيذ الامير بالله من هذا فهل لذلك وجه شرعى فيبين له الامير كاذا كان في جهاد فأمم الامير فرقة من جيشه بالهزية أمام المدوس و كالوأمم هالامير بقتل انسان يعلم أنه تق صالح وقد علم الامير به يونه أنه عين للهدوأو رأس وكالوأم ما الامير بقتل انسان يعلم أنه تق صالح وقد علم الامير به يونه أنه عين للهدوأو رأس

للخوارج أويسمي في الارض بالفساد وعلى اللمور أن بسأل الامير وعلى الامير اذاعلم منه كتم السرأن يبين لهذلك أو يقيله كااذا أمر الاميره سلما بالكذب فى وقت الجهاد وكان المسلم لايعلم أنالكذب فىوقت الجهاد قديباح وعليه أن يسأل الامير وعلى الاميرأن يبين لدوجُه ذلكُ ، وقدور دفي السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل فوجسدوه يصلى وأمربهدم مسجدا اضرار على من فيه وأمر سيدنا أبا بكر الصدديق بقتل رجل سرق ورخص بعدفتح خيبرلرجل من المهاجر ين أن يتكلم فيه صلى الله عليه وسملم لخلاص ماله من مكة وكل ذلك من السنة والامير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الااذا أمر بمعصية لاتحتمل التأويل بوجلمه من الوجوه فالواجب على الأمور أن لا يطيعه وعليمه عنسد ذلك أن لايبيح هذا السر لجماعة المسلمين خشية من افرقة الكلمة والكن عليه أن يظهر له الطاعة اذا كان في حالة غضب وحدة ثم ينتهز فرصة ز وال حدته و يذكره بأيام الله و بعاقبة معصية الله فيراجعه ولو بلغ ذلك أمه يأمر بقتله فيكون من خيارااشم مداءلانه قام بالواجب بته تمالى ولرسوله صلى الله عليسه وسملم ولولي الامرفان أطاعه في مصمية الله أغضب الله العالى وأغضب رسول اللهصلي الله عليه ووسلم وأعان الظالم وسمى فى ز وال الامارة عن الامير واستحق سخط الله تمالى وسلط الله الاميرعليه وانخالهه وخرج مشيما تلك الفاحشة أمام المسلمين حتى أوجد فى المسلمين روح الخروج عليـــه ومحار بته كان كن فتح باب شرعلي المسلمين وليسمن ضرب ظهرك وأخذمالك أمرك بمعصدية الله واكن عصاالله فيك فعليكأن تسترهذاسترأ لمورات المسلمين وحفظالقلو بهممن التفرقة وفي هنذا الاجمال تفصيل لذى اللب ، قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرعالمسلم فها أحسب وكرهما ٤ يؤم بمعصية فاذاأم بمعصية فلاسمع ولاطاعة . وقال صلى الله عليه وسلم لاطِاعة في معصية إنماالطاعة في المعروف \* وعن عبادة بن الصامت قال بايمنارسول الله صلى الله عليه وسملم على السمع والطاعة فى العسر والميسر والمنشط والمسكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا نناز ع الامر أهله وعلى أن نفول بالحق أينما كنالانخاف في الله لومـــة لائم . وفي رواية عـــلى أن لا نناز ع الامرأهله الاأنتر واكفرا بواحا (أى مجاهرابه) عندكم من الله فيه رهان

#### ﴿ لاطاعة على المسلم الامير الا فيما استطاع ﴾

عنابن عمر رضى الله تبارك و تعالى عنه ه اقال كنا إذا با يعنار سول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنافيا استطعتم) يظهر من هدذا الحديث الشريف تقرير أصل من أصول الدن وهو أن شرط القيام بتأدية كل حكم من أحكام الشرع القدرة على عمله سرقوله سبحانه و تعالى (لا يكاف الله نفسا الا وسعما) فلو أن الامير أمر مسلما عمالا قدرة له عليه و وخالف أمره يكون مطيع الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن بجب عليه أن لا يجمل ذلك سببالا شاعة الشربين المسلمين على امامهم

(مفارقة الجماعة مفارقة للدين والخروج على الامام خروج من الدين)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه لبس أحديفا رق الجاعة شبرا فيموت الامات ميتة جاهلية ، وقال أبوهر يرة رضى الله عنه من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فمات مات ميتة جاهلية وهن قاتل شحت راية عميسة يفضب امصبية أويدعو المصبية أوينصر عصبية فقتل قتلة جاهلية ، ومن خرج على أمتى بسيفه بضرب برهاو فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولاين لذى عهد عهده فليس منى واست منه

#### ﴿ الصبر على الامام الظلوم خير من فتنة تدوم ﴾

عن عوف بن مالك الا شجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أعْنكم الذين تعفه ونهد مرار أعْد كم الذين تعفه ونهد و يصلون عليكم وشرار أعْد كم الذين تعفه ونهد و ببغض و نبغض و نكم و تلعنونهم و يلعنونكم قال لاما أقام وا

فيكرالصلاة الامن ولى عليه وال فرآ ويأتى شيأمن معصية الله فليكره ما يأتى من معصسية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله . عن أمسلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وبسلم يكون عليكم أمراءتمر فون وتذكرون فن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سسلم ولسكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لاماصلوالاماصلوا يعنى من كره بقلمه وأنكر بلسانه . عن عبدالله بن عمر رضى الله تبارك وأمالى عنهما قال قال لنارسول الله صلى الله عليسه وسسلم (انكم سسترون بعمدى أثرة وأمورا تذكرونها قالوا فاتامرنا يارسول اللهأدوا اليهم حقهم وسملوا الله حَمْكُم ﴾ قالوسالسلمة بي يزيدالجمني رســولانتهـصـــلي اللهعليه وســــلم فقاليا نبي الله أرأيتان قامت علينا أمراء يسألو نناحقهم ويمنعو نناحقنا فحاتأمر ناقال اسمعوا وأطيعوافان عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) هذه الاحاديث الصحيحة وان اختلفت ألفاظم اففد اتحدت مدلولاتهاوان كانفى كل حديث من أسرارا لحكمة مالاتفي العمارة مهاالا أننا نأخذ منها حكا شرعيا في موضو عناهذا وهوان الواجب على كل فردمنا وعلى جماعة ناالصبر على جفوه الامام وهفوانه والابتهال المانسأن يصلح أحواله ومسنقبله أوأن بريح المسلمين من شرهمن غيرأن يفتحباب من أبواب الشرعليهم ولم يكن ذلك كله ألا خشسية أن يقوم معض أفرا دالمسلمين أو جماعنهم بردالا مام عن ظامه بالقوة فيقا بلهم بالمشل فنزول سلطان المسلمين وبشكن منهسم أعداؤهم وصسبرالمسلمين على جفوةالامام وظلمهمع حفظ دينهسم ودنياهم إجمالا ومعأن الامامهنهم ولوكان ظالماغا شمايؤدي الى زوال الشرعن المسلمين أمايتو بفالامام ورجوعه الى الحق عندما يذكره الأتقياء أو عوته وتولية غسبره فيتغير الحال سفسيره واذالم يصسبر واعليه وخرجوا عليه فاله يدافع عن نفسه بمالديه من القوة فتسل سيوف المسلمين على المسلمين وفي ذلك ما ويسممن غضب رب العالمين ونفص الا موال والا نفس والثمرات وكون النتيجة التجاءأ حدهما الىعدوغشاش بمين أحدهماعلى الا تخرحق يتمكن من جماعة المسلمين فمحومها لمالدين ويغيرسنن المسلمين وريماقهرهم على الكفر بعدالا يان بالقوة الت تجملهم يمرفون من الدين كايمرق السمهممن الرمية أو يغيرمد نيتهم المؤسسة على الكماس والسمنة وحضارتهم القائمة على الحق والعدل والمساواة كما بين في سنن الأعْة الهادين . بمد نية المدن

الضالة الفاسقة وحضارة المدن الجاهلية الماحقة . ولبست الحوادث التي حدثت بين الامام والاممة فأنتجت تلك النتائج الضارة وبدات معالمالحق وأنواره بظلمات الباطل وأضراره والفضيلةاالشرعيةبالرزائل البهميةالشيطانية بتمليلة كلهذا الامرالعظم نتجمن أمرصخير هوعدم صبرالمسلم على جفوة الاميروعدم تواضع الامام وأعطائه الحق من نفسه لرعيته ولكن ترك الصبرمن المسلم وأعجاب الامام برأيه واتباعه هواه وأطاعته الشح صيرت الملك صمطوكا مملو كاوالرعية المزيزة بأمام إهمجارعاعا ولذلك فقدحفلر نارسول اللهصلي اللدعليه وسسلمف هدذة الاحاديث الصحيحة من عدم الصبرعلي الامام ونهانامن الخروج عليه وأمرنا بالدعاءله ليدوم سلطان المسلمين وتبق كلمة الله هي العليا . فانظر ياأخي بعين البصيرا امّا قد في هذا الامر-الخطيير واياك ان تدفعك العزة بالاثم فتستعظم الجفوة من الامام أوالاذيه منه في نفسسك أو مالك أوولدك فينفيخ فيكشيطان الغرور فتسمى فى تمزيق جماعة المسلمين وأضعاف سلطانهم وتسمى فى الاستنصار بفيرالمسلمين والاستهانه بفيرالمؤمنين أونجمل لك عصيبة عن لاخلاق لهمأهمل المطامع فىالدنيا والشوق الى الرياسات وتقوم فتخرج على الاماموقد علمت يأخى ان الخدوارج كلاب النار فالواجب علينا جماعة المسلمين ان مقسك بقول رسولالله صلى الله عليه وسلموان نصبرعلى جفوة الامراءحتي اذا صبرنا ودعونا الله تعالى نظر الله الينا فولى الامور خيارنا قال الله تعالى ( ان الله لا يغير ما نقوم حتى بغير واما بأ نفسهم ) وقال صــلى الله عليه وســلم (كما تـكمونوا بول عليكم ) وفي هــنـه الاحاد بث المتقدمة من غوامض الحكمة مالا يسعه هذا المختصراذ ليست من مقاصده وستأنى الاشارة اليمافى كتاب آخران شاءالله تعالى واللهسبحانه وتعالى أسأل أن بحعلنا جميما من أهمل الخير والهلاح وأن يجدد بذاالسنةو يعلى فاالكلمةانه مجيب الدعاء

(الخروج من طاعة السلطان خروج عن المحجة ورفض البيمة رفض الأعمان)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) عن أبي

هر يرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كانت بنواسرا ئيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وأنه لانبى بمدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالواف أمرنا قال فوابيمة الاول فالاول أعطوهم حقهم فان الله تعالى سائلهم هما استزعاهم

هدذان الحديثان الصحيحان يعينان على كل مسلم أن لا يخسر ج عن بيه الامام وأن لا يعيش فسا بدون بيمة الامام فان الخروج عن طاعة الامام ورفض البيعة بخالفة لاه ر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح لا بواب الشرور على الساهين وابفاد للسيران العداوة والبغضاء و محاربة لله ولرسوله وليس من مسلم بؤمن بالله ورسوله و بؤمن بيوم الحساب بسعى في مضرة فرد واحدمن أفراد المسلمين لينفع نفسه فكيف يسمى في نحو الاسبلام والمسلمين أمنال الله تعالى أن محفظنامن التفرقة وهن الخروج من الطاعة والخروج على الجماعة و وفي الحديث الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر كم بخمس بالجماعة والمحرة والجهاد في مبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهومن جثابه مهم وان صام وصلى وزعم انه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله

# (الامام لايكون الاواحد شرعا)

عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول المصلى الله عليه وسلم اذابو بع خليفتين فاقتلوا الا تخرمنهما ، وقال صلى الله عليه وسلم إله سيكون هنات وهنات فن أراد أن يفرق أمرهذه الا مه وهى جهيع فاضر بوه بالسيف كائنا من كان ، وقال عسلى الله عليه وسلم ( من أناكم وأمركم جميع على رجل واحدير يدأن بشق عصاكم و يفرق جماعتكم فاقتلوه وقال عليسه الصلاة والسلام ( من بابع أماما فأعطاه صفعة بده و عرق فلبه فليطعه أن استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الا حذر

هدد والأحاديث الصحيحة تبين لنا ما يجب الممل به فيما اذا ظهر من ينازع فى الخلافة أو يدعيها لنفسه بعد تنصيب الامام واجتماع كامة المسلمين عليه و تعين علينا جماعة المسلمين المنفسه بعد تنصيب الامام واجتماع كامة المسلمين عليه و تعين علينا جماعة المسلمين الاحتراد القدر المناسروط ومنه يظهر أن من أعان الخارج كان مشله يجب قتله حدا. وأمامن خرج ضرارا وكفراً و تفريقا بين المؤمنين وارصاد المن حارب الله ورسوله أومعينا العدوكافر ليوليه الامارة أوامصبية وانتقام قتل كفرا ولا بعلم قدر المهاسد والمضار التي تحصل الماعة المسلمين بالاجمال في قتله الاالته سبحانه و تعالى فالواجب علينا جميعا أن تنفذ أحكام الله ورسوله بكل شدة ولا تأخذ نار أفة في دين الله على الفاسقين الخوارج والله سبحانه و تعالى اسأل أن يود نايوده الذي ودبه أهل محبته

#### (إنما يؤمر من أكره عليها لامن طلبها)

لوأن جماعة المسانين سلكوامساك الا عمر بن الحطاب رضى الله عنه و بين لهم بالد لا أل بكر الصديق اذا ختار سيدناوه و لا ناعمر بن الحطاب رضى الله عنه و بين لهم بالد لا أل البرها نية وجه اختياره له حتى اطمأ سالفلوب و كاجملها سديدنا عمر بن الخطاب المددمن الصحابة شورى بينهم وجعل ابنه من أهل الشورى وليست له الا مامة و كا أجمع أهل الشورى على أمامة سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه وهوكاره له الدام الا مرعلى ما كان عليه و لا انتشر الاسلام حتى دخل فيه جميع سكان الا رض و اكن الا مامة صارت حظافى النفوس يختص به الرجل ولده أو أخاه و يمهر جماعة المسلمين على البيعة له فيكون القائم بالا مر معتقداً أن المسلمين لم يرضوا له الا بالقهر فيتحر زمنهم و يخشى على نفسه من غدرهم و يشغل وقته بالكيد لهم حتى يقد كن منه عدوه على غرة منه و وقد سرى هذا البلاء حتى أصبحت وظائف القضاء و حماية الثمة و روقيادة الجيوش وأمارة الخسر اج تطلب ببذل المال و الجاه والمرض و الدين فيتعلم الولد من صدة ره ليكون قاضيا في كبره و يشب ومعه تلك الفاية فيسمى لذوالها من الامر برمى القائم بها أو بالتشنيع عليه أو بالكذب عليه أو بدعوى أنه عدو

للامسيرحتي يتولىهمدا المنصب جاهسلا بقدرتهماته ومحكم في دماهالمسلمين وأموالهم وأعراضهم بحظه فمايتلذ ذبالرياسة الار بمايسلط الله عليه آخر ينتقم الله بهنه وينتقم اللهمن الظالم بالظالم وهذاءةا به العاجسل له في الدنيا و في الا تخرة عذا ب شديد . فالواجب على أمام المسلمين وعلى جماعتهمأن لايولوا ولاية قضاءأوجباية أوحماية ثفورأو أمارة جيوش الامن كانأهـ الاومحلاوأ كره علمها وفر منها خوفامن الله تمالى أن لا يحسن القيام بها كاحصل دُلكُ لا مُتَمَا السلف الصالح في مَرْب عالم و كم عذب تق ليتولى وفرمنها ، عن أبي هر يرة رضي اللهعنه قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنسكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة و بأست الفاطمة . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يارسول الله ألا استعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أباذرا المت ضعيف واتها أمانةوانها يومالقيامة خزى وندامة الامن أخذها بحقهاوأدي الذي عليه فهاوقال صلى الله عليه وسدلم يا أباذرانى أراك ضعيفا وإنى أحب لكما أحب لنفسى لاتأ مرن على انهين ولا تولين مال يتمم. وعن أ في موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عايه وسلم أنا ورجلان من عمى فقالا أمرناعلى بعض ماولاك الله فقال أناوالله لانولى على هذا ألعمل أحدأسأله ولاأحمد أحرص عليه وقال صلى الله عليه وسلم لانسمته مل على عملناه ن أثراده وقال صلى الله عليه وسلم تجدون من خيرالناس أشدهم كراهية لهذا الامر حتى يتم فيه . وقال صلى الله عليه وسلم ألا كالممراع وكالممكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهدل بيته وهومسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت ز وجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبدالرجــلراع على مال سيده وهومسئول عنه ألا فكلكم راع وكالمرمسة ولعن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم مامن والبلي رعية من المسلمين فجوت وهوغاش لهم الاحرم الله عليه الجنة . وقال صلى الله عليه وبسلم مامن عبد يستزعيه اللهرعية فلم يحطها بنصبيحة لم يجدرا مُحة الجنة وقال صلى الله عايه وسلم أن شر الرعاة الحطمة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمق شيئاً فشق علمهم فاشقف عليه ومن ولي من أمر أمق شيئاً فرفق مهم فارفق به

#### ﴿ سمادة الامام القسط ﴾

معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسدلم خام الانبياء فلاني بعده بسوس الناس واكن الله ثما لى من على جماعة المسلمين بأن أبق فهم أسرار النبوة و ورثهم أنوارها وأقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبدا لا يقومون بحجة الله و يجددون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الامام الاعظم فاذا كملت معانيه و صحت مبانيه كان هوالصورة الحمد به الكاملة والحليفة الحقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة ربنا سبحانه و تعالى في أرضه وهي أشرف المفامات بعد الرسالة وأجسل المنازل بعد النبوة بها طهارة النفس و تزكيتها والمنافسة في نوال القرب من حضرة القدس والحظوة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قد يباغ درجة من الكالات النفسية الى أن تكون مخاله عنه أمره من أكبر الكبائر لانه قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكون اجتهاده حقاو استنباطه حقاو عمله سنة يفتدى بها فلا يعلم الاالله ما أخنى له من قرة أعين وما أعده الله له من عند الله على منا برمن نو رعن عين الرحن عليه وسلم في الحديث الصحيرين (إن المسلمين عند الله على منا برمن نو رعن عين الرحن وكاتا يدم وكاتا يدم عين الذين يعد لون في حكم مو أهلهم وما ولوا

# (تحرز الاماممن بطأنه السوء)

اعلميا أخى منحنى الله والناس قسمان طالب دنيا وطالب دين وأشد الناس طمعافى الدنيا الاعنده ولادين الابه والناس قسمان طالب دنيا وطالب دين وأشد الناس طمعافى الدنيالا يطلبها الاعند الامام وأشد الناس حرصاعلى الدين لا يطلبه الابالامام ولذلك ترى أشد الناس حرصاً على الدنيا ببذلون النفس والمعيس فى التفرب منه وأحرص الناس على الدين يهممون

بشأنه للنصيحة وتجديدالسنة و إعلاء الكلمة به ، ومعلوم أن أهل الدنياينج ماون للسلطان با يحب إن بالدبن وان بالدنيا فيخفي عليه أهل الحق فر بماظن الخير في أهل الشرفا فسد واعليه ملكه وفتيح واعليه أبواب الفتن والشرور و ربماظن الشرفي أهل الخير كا أبعد عن نفسه الخير وكل ذلك من عدم زويته في الامور و بحثه عن خفايا كل أمر وجهله بمقاصد أهل الشرور الذين بسمه ونه ما يحب و يعينونه على ما يهوى و يظهر ون له الحب في ذاته والسمى في تقوية سلطانه فيه تربهم و ينفر من أهل الناس على الموري و يظهر ون له الحب في ذاته والسمى في تقوية وتفرقة الجاعة ، وأما اذا كان السلطان حسدراً يفظاً أبغدا هدل المطامع الاشرار وقرب المناف المناف واقتدى بهم فصلح الراعى والرعية وكان الله مع الجميع وأغدق الممه و فضله المناف بطانة تأمر دبالم و وف وتحضم عليه و بطانة تأمر مبالمر وف وتحضم عليه و بطانة تأمر مبالمر وف وتحضم عليه و بطانة تأمر مبالمر وف وتحضم عليه و بطانة تأمر مبالشر وتحضم عليه و المعموم من عصمه الله

## ( هول يوم القيامة على السلطان المخالف )

قال صلى الله عليه وسلم مامن أمير عشرة الا بؤتى به يوم القيامة مغاولا حق بنك عنه العدل أو يو بقه الجول وقال صلى الله عليه وسلم ويل اللا مراء ويل العرفاء ويل اللا مناء ليمنين أقوام يوم الفيامة أن نواصيهم معلقة بالثريات جلجلون بين السهاء والارض وأنهم بها يؤا عملا وقال صلى الله عليه وسلم ان العرافة حق ولا بدللناس من عرفاء والكن العرفاء فى النار وقال صلى الله عليه وسلم الكمب بن عذرة أعيذك بالله من أمارة السفهاء قال وماذاك يارسول الله قال أمراء سيكونون من بعدى من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا منى ولست منهم ولم بردواعلى الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يمنهم على من المديم وأوائك بردون على الحوض ومن لم يدخل عابهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يمنهم على المنهم وأوائك منى وأمامنهم وأوائك بردون على الحوض ومن من سالامراء وأعوذ بالله من رسول الله ولا يرد عليه الحوض فكيف بنفس الامراء وأعوذ بالله من رسول الله ولا يرد عليه الحوض فكيف بنفس الامراء وأعوذ بالله من رسول الله ولا يرد عليه الحوض فكيف بنفس الامراء وأعوذ بالله من المراه المنهم وأولئك من والمنهم وأولئك منى والمنهم وأولئك عليه الحوض فكيف بنفس الامراء وأعوذ بالله من المراه والمنهم والمنهم

عن الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ، عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال أ فلحت ياقديم ان مت ولم تكن أمير اولا كاتبا ولا عريها عن عقبه بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس الى الله يوم القيامة وأقر بهم منه مخلسا إمام عادل وان أ بغض الناس الى الله يوم الفيامة وأشده م عذا باو بروى والمدهم منه مجلسا إمام حائر

## ﴿ آداب عمومية للراعي والرعية وردت في أحايث حسان ﴾

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفاوهن التبع الصيد غفل ومن أنى السلطان افتتن و يروى ومن لزم السلطان افتتن و ما ازداد عبد من السلطان دنواً الا ازداد من المه بعدا و عن عفية بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى الذي يعشر الباس و قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر و عن أنى أ مامة الباهلي رضى الله عنه عن النبي صدلى الله عليه وسلم فال ان الا ميراذا اشعى الربعة فى الناس افسد عم وعن معاو بقرضى الله عنه قال مهمت رسول الله عليه وسلم يقول انك اذا البهمت عورات الناس أفسد تهم وعن أنى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنم وأثمة من بعدى يستأثرون بهذا الني قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سينى على عاتق ثم أضر ب به حق ألفاك قال صلى الله عليه وسلم أو لاأدلك على خبر من ذلك تصبر حتى تلفانى



#### ﴿ نصيحة عامة ﴾

أبهاالعلماءا لمكاءالا تقياءا تتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرج الدنيا ومصابيح الاسخرة بأمن الناس بوم القيامة وتخافون لانكم مسئولون ويفزع النساس فى الدنيا وأنتم حصونالاً من لا نكم النورالمبين للهدى المـاحى للضــــالال • الملوك ملوك على الناس وأنتم ملوك عليهماليكم يرجعون وبكم يقتدون وبمشورا كيمملون فعظموا العلم بالزهد فىالدنيا وتحقيرها والرغبة في الاتخرة والعمل لهاولا تتشوفوا الى السيادة الفانية والرياسة المفسدة وارضوابالقليل من الدنيا لتمكنوامن عمل الخيرالعام للمسلمين . فانكم اذا عظمتم الله اءالى ورسوله صلى الله عليه وسملم وعظمتم شعائر الله سبحانه وأقبلتم بكالين حملي الحق محقرين لزهرةالدنياو بهجتها جملكم اللهجلل العزة والجلال والهيبة والوقار فخضمت المكم الامراء وأطاعتكم الرعية فكنتم حجمة الله على عباده بكرتملوكلمته ومجمد دسننه واذاغر تكم الدنبها وقادكما لحظ والهوى هوى بكمالى هوةالذل فحلتالا رضمن قاعم نقدبحجة وعملنم بالرأى والهوى فضالتم وأضللتم وهلكتم وأهلكنم وكان اثم ذلك عليكم . فاحفظوا الله يحفظ كم احفظوا الله تجــدوه أمامكم • كونوامع الله نروا اللهم مكم • واقتدوابا خوا نكم العلماء الدُّنْنُ سبقوكم بالايمان فانهم كتبوالاميرا لمؤمنين عمربن الخطاب بعظونه ويحمذرونه وكانمن تعلمون مكانتهمن اللهو رسوله صلى الله عليه وسلم فمدحهم وأثنى عليهم وهكذا كان العالممن أمة محد صلى الله عليه وسلم ف السلف ينطن بالحق امام الخليفة لا يخشى في الله لومة لا تم و كان سيدناعمر بن الخطاب يمارض سيدنا أبابكر وكان المسلم يقف أمام عمر رضى الله عنه ويقول لهلوانحرفت عن السنة اغطعنا رأسك وكانت العالمة من النساء تدخيل على سيدنا معاوية فتتكلم ممه حق تبكيه . وكتب محمد بن سمهل لاميرا لمؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يعظه مشددا ووقف ابن جريح أمام أبى جمفر المنصور فذمه وشنع عليمه ورماه بالظلم والجور وفضيل بنعياض رضي اللاعنمه كلم أمير المؤمنين هار ون حتى أبكاه وكان العلماء

فى كل عصر أمراء على الملوك يسعى الملك اليهم صاغر احتى صار العلم آلة لجمع الدنياو وسسيلة للسيادة وسلماللر ياسة وكيف لاوكان السلف رضوان الله عنهم يضربون على الولاية ويفرون منها ويرضى العالمأن يكون خواصاأ وخرازا ليجهل عندالامراء خوفاعلي نفسسه درست آثارالسنة وخفيت طريق الهداية كلذلك لاهمال العلماء في واجبامهم وتهاونهم فىالقيام بمافرض عليهم وقدكادالنورأن يطفألولا بقية نقة بالله وأمل فى البقية الباقية من صالح عبا دالله تمالى. فيما أيها العلماء لو رضيتم بالعقر في الدنيا لتحييو اســ بن الله تعالى أغنا كمالله في · الدنيا والاتخرة ولو زهدتم في الدنيا لتجددوا سنن رسُول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت عليكم الدنياصاغرة ففوموا بواجبكم وارفعوا أصواتكم بالنصيحة لخاصة المسلمين وعامتهم ولأولى الاهرمنكم وانمنعوكم ذلك فاكتبوالهم معتصمين باللممعنقدين انرضاءالله خمير من الدنيا ومافيها فان في ذلك عز للمسلمين وفوة اسلطانهم وسعاد تمكم في الدنيا والا آخرة واحذروافوله تعالى (أفرأ يتمن اتخذ إلهمهواه وأضلهالله على علم وخنم على سمعه وفلبه وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعدالله أفلاند كرون وتجه لوابحقيقة قوله تعالى (أيما يخشى اللهمن عبادهالعلماء) واعلمواانجهادكمأ كبرمنجهادالجيوش الفاتحةوما يستفيده المسلمون منكم خديرمن غنائم الاكاسرة والقياصرة والله يوفقنا لمسايحبه ويرضاه من المسلم والعمل آمين

#### ﴿ التحار ﴾

أيها التجاراً تتم أمناء الله فى أرضه والجالبون الجسير العباده وكنوز المسلمين عندالحاجمة وحصونهم عندالداعى تجلبون لهم النافع من الميرة والذخيرة وضرو ريات الحياة وكالياتها بما أباحه الله سبحانه و تصدرون مازاد عنهم الى البلاد الاخرى لتنميسة أموالهم وأنتمر واد الاسلام وناشر واثواره بين الامم الذين لم بهدهم التدلينه . بكر تنتشر فضائل الاسلام

وشحمى تغوره و تعلم كالاته بم جمله الله به من الصد ق والامانة والوفاء ومامنح كم الله من الحب لدينه والرغبة في تذكيرا لحلق العضائله و بكر بعلم أمر اء المسلمين أسرار داخليسة الامم الاخرى وعوائدهم واخد لاقهم والوجه التى بؤلفهم بها الاميرا و يفاجئهم فاذا شغلك حظ العاجمة عمداً أوجبه الله عليم من الحقوق أبدانم الوفاء بالفدر والاما نة بالخيانة والصدق بالسكذب والنصيعة بالفش والاشتفال بنشر فضائل الدين بحب غير المسلمين ومدحهم فيسلب الله البركة من أيدى من ينصف ون بتلك الصفات و يذهب الصفاعة من بلادهم و يحمل ذلك في أيدى اعدائهم تعجيلا للمقو بقمنهم في الدنيا والمذاب الاسخرة أشد وأبق فاسترجموا أيها التجار بحركم القديم وعاهد والتهسبحانة ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ما مادة الدنيا والاشتخارة رابحة ان تبور تنالون بها سعادة الدنيا والاشروب عليكم لا خواسكم المسلمين وتجعلوا التجارة تجارة رابحة ان تبور تنالون بها سعادة الدنيا والاشراط المستقي والنصرة فضله و بمنحنا الحداية الى الصراط المستقيم واسع فضله و بمنحنا الحداية الى الصراط المستقيم

## ﴿ الصناع

أنتم الايدى العاملة لخير المسلمين . أبدانكم متعبة اسعادتهم وافتكاركم مشدة ولقار احتهم ينامون وأنتم تسهرون و بستر يحوذ وآنتم سعبون و يغرحون بازياسات والفتوحات والغنائم وأنتم في أعمالكم دائبون ولو تفتكر السلطان على سريره والامير على منصته والوالى على رعيته والتاجر في بهجته والمزارع في روضته والمسافر في البروالبحر في راحته والعالم بين كتابه و عبرته والمثرى في شاهق قصره لتحقق أن تلك النهمة أنم الله بها على الدكل على يدك أيما الصانع والمثرى في شاهق قصره لتحقق أن تلك النهمة أنم الله بها على الدكل على يدك أيما الصانع المسكين تتعب في كرك لتخترع ما به راحة أمتك وأعلاء كلمة ربك وأحياء سسنة نبيك و نمو و أخوا مك و تتعب بديك و بدنك لتفيهم ضرر الحرو البرد فأ نت ولا شك نعمة الله على المسلمين لخير الدنيا و الاحتراء و أحل الرزق رزقك وأطيب الطعام طعامك سسياً في عليك يوم المسلمين لخير الدنيا و الاحتراء والمرتب الطعام طعامك سسياً في عليك يوم

يخاف الناس وأنت آمن و بحدزن الناس وأنت فرح و بعدنب الناس وأنت متنعم ولا بكون ذلك الااذاأسهرت طرفك فيما نفعه عام وخيره عام للدين والدنيا مما به قوة السلطان وضعف الاعداءوثروةالاخوان وراحةالابدان فاعمل فعملك لله واجتبيد ولاتهمل في عملك فان أهمالك فيعملك وتهاونك باتقانه يذهب عزة المسلمين ويمكن منهم أعداءهم ويحمل أخوانك المسلمين يرغبون في صنائع أعدائهم فيحبونهم ويقلدونهم ويرغبون فيهم فيكون ذلك ضياعا لسلطان المسلمين ولاموالهسم وفسادا فيالدين فأنقن عملك وانصح واجتهدأن ترغب أخوانك في صنائم بلادهم بماتخنزعه وماتنةنه والله وابي ووليك وهو حسبي ونعم الوكيل. وكما أقامكالله عاملا بما به حفظ أمورالمسلمين وطيب حياتهم فاجعل لكأبها الصانع وقتا تشكر فيه ر بك على مامن عليك به من الاعمال النافعة لجميع اخوا نك المسلمين وتجالس فيه أهل العلم والتقوى لتنال سمادة الدنيا والاسخرة واكنك ياأخى اذاكنت بياض نهارك بين الصناع وفى وقت فضائك فى مج تمعات اللهو والغفلة أومع زوجتك وأولادك ولمتحالس العلماء وأهل التقوى الذين تتعلم منهم الاخلاص فى العمل وحسن النية فى أعمال الدنياللمرب العالمين حتى تكون صناعا كالتي تعملها للدنيا نافعسة لك يومالقيامة فتفوز بسسمادة الدنيا والا آخرة جميعا كانت تلك المنافع العامة التي تقدمها لجاعة المسامين لاأجر لها يوم القيامة لان ثواب يوم القيامة انما يكون اممل قصدبه وجهالله تمالى ولايقصداامامل وجهالله تمالى الااذكان عالماوالله سبحانه وتعالى بمنح الصناع الرغبة في العلم النافع

#### (المزارع)

أيها الفلاح أنت الذي بخرج القدعلى بدك خبايا الارض وخنى كنوزها مما به غذاء الابدان الحية وما به الاثاث والزينة والرياش و أقامك الله مقام العامل لنفع الكائنات الحية من أنواع النباتات والحيوانات ولولاك أيما المسكين لجاعت الابدان وفترت الافكار و فامن زينسة ظهرت ولا آلة اخترعت ولا أمن استتب ولا معارف ولا علوم نشرت ولا فنون شهرت ولا

مساجد شيدت المبادة اللمولا لذة فرح بهاالا بعد الواحة من الجوع والعرى ولا راحة منهما الا بمملك الذي أقامك الله فيه وأمدك بالقوة المينة لك عليه فأنت مصدركل خدير وراحة وهناء لجساعة المسلمين اذاقمت بواجبك حق قيامك توفرت العدة والعددو تجددت سسنن رسولالله صلىاللهعليه وسلم وعمرت مساجداللهسبحانه وتعالى وكثرشاكر وهوذاكروه سبحانه أقامك الله في عمل يشنه دفيه العامل آثار قدرة القادروآيات حكة الحكيم تقوم ياأخي فتشق الارض فيصب الله المأء صباإمامن السماءأومن الانهارأ ومن العيون ثم تتوجه الى بيتك وقدوضمت حبةمن الجمادمية قبى أرض ميتة ولاقدره لك على غيرذلك فتصبح ياأخي فترى الارض قداهنزت وربت واكتست بحلة سندسية وعمانباتها وأزهر تشمهدذلك صمباحا مساءواتشاهدمن غرائب صنعر بكسبحانه وآثارر حمتهمالا يشهده غيركمن بني الانسان ثمتدعى ياأخى المكزرعت وتعبت وعملت وعملت ثمتبخسل بحقوق الله وتدعى أنذلك ملكك جهلامنك بالواجب عليك لربك المنعمونسيا نابوصايا نبيك صلى الله عليه وسلم الرؤف الرحيم عليك ينتيجمن ذلك ماتراه بعينك ترى الحبة انبتت سبم سنابل في كل سنبلة مائة حبة فكأنر بحك فى الواحدة سبعمائة ولكن البركة نزعت من العمل فكأ نكأ بما الفدلاح مع شهودك تلك البركات والجيرات لم تعمل شيأ وذلك لانك تسهر الليل والنهار في العمل الشاق ولا تعود لا هلك الا بالخشن من اللباس والردى من الطعام . لم ذلك أمها الفلاح وأنت تفتيح كنوزالارض وتستخرج خباياها أنبهك الىسبب ذلك لملك تتنبه فتمودلك البركة وتفاض عليك الخبرات : ذلك لانك تشهد آثارقدرةر بك و بديع صنعه وغريب آياته لتتذكر فتذكروتشكر فتنسى وتغفل وتحجل العمل إمالك أوللحا كمالذي أعانك بالماءأو بالجسور: تنبه ياأخى . هل الحاكم أجرى لك الانهار وأنزل لك الامطار وأوجد لك الارض خصيبة سهلة تضييع الوقت في شكر الحاكم وذكره فاحذر ياأخي أن ينتج نسيا نكر مك امسال السهاء ماءهاوالارض نباتها وتنتشر جنودر بك في المزروعات فتفسدها وفي الانها رفتنبيرها فان الله غيورأن يهب نعمته لعبد يشكرغيره أو يمن على عبد يذكر غيره وأيها الفلاح تضرزراعة حبارك لتنفع زراعتك وتضميق أرضه لتوسع أرضك وتحرم الورثة من الميراث لتكثر أطيانك وتظن أنه يبارك للك في مالك أو بدنك أو أهلك أو زراعتك و جهلت طريق البركة وسديل النعمة أتغضب بكو يبازك للك أو تسخطه و يعينك و تحزن الناس بسلب أموالهم وظلمهم وتظن أنك تفرح في الدنيا أوالا تخرة لذالك ترى الفسلاح الذي يعمل هذه الاعمال شسق الجسم والفكر في الدنيا فان تاب و أقلع و أصلح عملا تاب الله عليه وسعد في الدنيا والا تخرة الاالله تعالى فتنبه أيما الفلاح الذي جعد له وتن دام على ذلك فلا يعلم عاقبة أمره في الا تخرة الاالله تعالى فتنبه أيما الفلاح الذي جعد له الله مصدر اللخيرات و يداعا ملة لجلب المسرات و دفع المضرات الى مقامك في الوجود ومنزلتك بين اخوا لك و الشكر ربك على ما أولاك يبارك لك و يتولاك و الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

#### ﴿ الواجب للوالدين ﴾

لست في مقام تقرير حقيقة خفية واكنها البتة شرعا وعفلا وجلية تؤثر على القلوب والحواس نأثيرا بؤدى الى الا نعمال النفساني والجسماني بالمواطف والاعتقاد والا نفيا دو بالنيرة والحمية نثيرا بؤدى الى الا نعمال النفساني والجسماني بالمواطف والديمة و وجبلت على القيام به المقول السلمية حتى صارمن المقرر عقلا وعادة أن الولداذ الم يقم لوالد به فيمامن شأنه أن يقوم به أهدل المواطف ظلم أمه وسمعت أن بعض أوليا عالله المتوسمين جلس في مجلس فرأى رجد لا يؤذى والده فذم الناس أم العلق فقال الولى الولد من ظهر أبيه الاان أباه كثيرا لحلف بالطلاق فيظهر من هدذا ان المرأة اذا حفظت فرجها وحفظ الرجل السانه من عين القسدق و بطنه من فيظهر من هدذا ان المرأة اذا حفظت فرجها وحفظ الرجل السانه من عين القسدق و بطنه من الحرام رزقه الله بالولاد بررة يكونون له كميذيه و يديه ورجليه و بعيشك أيم اللاخ هل تتصور ان المسانا عافلا يتوهم أن الميداليمني تضر اليسرى أو تضر الرأس أوالمين وهي جزء من الجسد الماشك أنك تقول لالا أتصور ذلك اذا فكيف تتصور أن خلاصة الجسد وصورته الحقيقية بل و عمرة شجر ته تؤذى الاصل الاأن تكون من حرام عملا أوغذاء أوقولالان الولد زهرة الشجرة الشيحرة التي عالية ، فالولد العاق اما أن يكون من حرام عملا أوغذاء أوقولالان الولد زهرة الشجرة الشيرة الماقية ما المائن يكون من حرام عملا أوغذاء أوقولالان الولد زهرة الشجرة التي والمي المائية ولا المياه المائن يكون من حرام عملا أوغذاء أوقولالان الولد زهرة الشجرة التي عالية ، فالولد العاق المائن يكون من حرام عملا أوغذاء أوقولالان الولد زهرة الشجرة والميد وا

هىالوالد والوالدة . والوالد والوالدة همامظهراالشفقة والرحمسةوالحنان والبر والامسداد والايجاد الالهي ولذلك فقدأوجبالقهالشكرلهما وجملرسول اللهصلي اللهعليه وسسلم الجنة تحت أقدام الامهات وجومل الوالدعلي باب الجنة قال الله سبعدانه وتعالى (واعبد واالله وَلا تشركوا به شيأو بالوالدين احسانا ) وقال الله تمالى ( قل تمالوا أتل ما حرم ربكم علميكم ألا تشركوابهشمياً وبالوالدين احسانا ) وقال سبحانه وتعالى ( وقضى ر بك ألا تعبد واالااياه وبالوالدين احسانا) الا "ية وقال سبحانه وتعالى ﴿ ووصدينا الانسان بوالديد احسانا حملته أمه وهناعلى وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير) وقال صـــلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هر برة رضى الله عنه قال قال رجل بارسول الله من أحق بحسن صحابتى أوصحبتى قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغمأ نفه قيــل من يارســول الله قال من أدرك والدُّيه عنده الكبر أحدهما أوكامهما ثم لم يدخل الجنة وعن أسماء بنت أى بكر رضي الله عنها أنها قالت فدمت على" أي وهي مشركة في عهدقريش ففلت بارسيول الله أن أى قدمت على وهى راغبة أوا صلها فال نعم صليها ، وفي الحديث الحسن عن رسدول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضاالرب في رضا الوالد وسخط الربفى سخط الوالد وعنأبى الدرداء رضى الله عندانه قال ألله مت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فانشأت عُافظ على الباب أوضيه . هدة الاتيات الفرآ نيسة والاحاديث الشريفة قدبينت لناحفوق الوالدين وشرحت لنا مقسدار السعا دةالتي تنالهما ببرهما والشقاءالذي يناله العاق ومن كمالى البرأن تبذل مالك وتحفظ مالهما وتأكل بعدأ كلهما وتنام بعدد نومهما وتلبس بعد لبسهما وتجتهد أن نعمل ما يسرهما ولوكانا كافرين حتى لوطلبامنكأن تسقيهما الخمر فاسقهما وعليك أن لانخالفهما الاان جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فالواجب عليك أن لا تطيعهما كاقال تعالى ( وأن جاهداك على أن تشرك بى ما ايس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنياه مروفا واتبع سليل من أناب الى شم الى مرجمكم فأنبئكم عاكنم العملون) واياك أن بدفعك الطمع فتوفر مالك وتنفق من مالهما أو تأخذ من مالهما شيأ تدخره لنفسك أولا ولادك أو يجمل امر أنك بشي لمجمل به

والدتك فانذلك عقوق تمذب بديوم القيامية وتعاقب به فيالدنيا بمقوق أولادك للث وكن على يقين أن برك لوالديك سمادة لك في الدنيا بالما فية في بدنك والنسيئة في عمرك والوسامة في رزقك ونجابة أولادك وسرورك مهم ولوتحققت ذلك ياأخي لهاذات النفس والنفيس في ادخال السرور على والديك فا نك لا تدرى متى يفارقال ، لو تصورت ياأخي كيف كانا يفرحان بك صغيرا ويبذلان نفائس أموالهما لسرو رك وكيف تحملت والدتك في حملت ورضاعك وفي تمريضك وماتحه مله والدك في تربيتك لبذات وسدمك السرهم او نكرمهما الموتاراضيين عنك داعيسين لك وتميش بعدهمامطمئن القلب بأىك ستنال الخسير ببركة دعائم ماوالذرية الصالحة البارة ببركة رضاهمامع مامحصل لك من المحجة والسرو رعنسد مانتذكرأك أحسنت الى والديك وأن الله سيجانه وتعالى سيدخلك الجنة مع الابرار البارين • تلك المهجة ياأخى خيرمن الدنيا ومافها وأظنك تقول أبنائي وزوجتي أنت يامسكين لاتدرى أهمأ بناؤك حقاأم العصقوا بكولا تعملم أرزقت بهم ليكونوا لك خميرا فى الدنيا والا تخرة أوشقاء اوالدبه مافى الدنيا والا تخرة فكيف ياأخي الرك الامرالجلي خريره البينة سمادته وهوبر والديك الذين أحسنااليك وأوجب الله عليك ان تقوم لهما بالاحسان وتحتمد فىالامرالمشكوك فيمالذي لانعمله عاقبته وهوأن تدخر لابنائك وتهمل الحفوق الواجبة عليك لوالديك أهاذنى الله واياك ياأخي مما يوجب المقت والسخط ولوأنك ادخرت لابنائك نفساعالية ترفعهم عن سنفاسف الامور وعفلاذ كيا يعقلهم عن مهاوى المقت وخلفا جميلا حسنا تحسن به معاشرتهم لارحامهم وأقار بهم وكنزامن الدين عندجهم اللهبه السمادة في الدنيا والا آخرة لكان خيرامن نفائس الاموال وكنوزالذهب والفضمة والله تعالى بأخى بجملني وإياك من الابرارالبارين لوالديهم أنه بحيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ويسلم ومن برالوالدين بمدموتهما الاستغفار لهاوالصلاة علهما وصلةالارحام التي توصل بهماوا ففاذعهد همامن بعدهما واكرام صديقهما ومن اكرامهما في حياتهما أن تبريمينهما فترى الفاسق الغوى اذامات والداه أوأحدهما دعاه الطمع الاشعى والغرور بالدنيا ونسسيان يوم الحساب أزيقوم فيحارب أخوته وأخواته ويعنقد أنهلا عدوله فىالارض الاأبناء والديه

ماذلك الالان الجهر أن المال عنده منزلة الاله المعبود الذي يامره فيطيعه ومن الضلال من يسلط الناس على اخوته الاشقاء أو أبناء العلات اليستر يجمن منا فستهم له في هذا العرض الزائل و ولممرى أن هذا العمل لا يعمله رجل من أهل الجنة ولا من ذاق حلاوة الا يمبان و كن يا أخى على يقين انك ان بررت والديك بعده وتهما بصلة أرحامهما أن الله تعالى يبارك لك بركة تدوم لك حتى تكون في الفردوس الاعلى ومن اغتر بمال يفسنى وملك بزول و رياسسة تتعول و رياش يبلى واستعان بأهل الزور والبهتان فقطع أرجام ما يكثر ماله فرحا بالمال والسيادة والرياسة كان كمن عرض نه سه الشقاء الدنيا فان قطيعة الرحم تعجل عقو بتها في الدنيا خصوصا وأن قطيعة الرحم عقوق للوالدين وعقوق الوالدين موجب لسوء الخاتمة معوذ بالله

## ﴿ الواجب الثاني للوالدين ﴾

أحق ما يجب الوالدين بعده وتهما دوام الصدادة عليهما والاستغفار لهما خصوصا عفب الصلوات الخمس وعقب بحالس الذكر والعلم ويلى هذا الواجب واجب مقدس أوجب الشرع وفطرت عليه النفوس الفاضلة وهوصلة أرحام ما والارحام فى الاصل كل من الك به قرابة توصلها بك أمك نسبة للرحم ولكن العرف الشرعى أطاق اللفظ وجعلها عامة لكل من لله بك قرابة تدلى الى أمك أوا بيك وجعل قرابة الام أولى بحسسن العاطفة وان كان للعصمة تأثير على النعرة بالنسب والحمية للقرابة فابدأ أيما الاخ أيدك الله بالتوفيف بصلة أرحامك معتقد اأن ذلك سعادة الك فى الدنيا والا تحرق وليكن ذلك بقدر استطاعتك وابدأ بنفسك تم بمن تعول ومن يدفعه الامل الى الطمع فيقصر في حقوق الصلة و يحتال في سلب ما فى أيديهم فيكون قد ارتسك جريمة سين جريمة التلمي صوحريمة قطيعة الرحم واللص الذي يتلصص على ارتسك جريمة سين جريمة التلمي من ورك أيها الاخ اذا أنت أكرمت اخولك وأقار بك و تحققت أن الله تعالى يكرمك فى الدنيان بأيمل فى قلوب أبنا ألك الرحمة والعاطفة

ابعضهم وشهدت ذلك في حياتك وانتقلت الى الدار الا خرة شاكرار بك على ماوهبهممن التعاطف والتواصل والتا "لف والمساعدة والمسارعة الى جلب الخيرلبه ضبهم ودفع الضرعن بمضهم والمتقلت الى البرزخ فوجدت فبرك روضة من رياض الجنة فكل سرورك وتمت بمجتك ولم يكن ذلك كله يأخى الالقيامك بالواجب لوالديك وأقار بك عما نفضل الله به عليك من حسن المناية والتوفيق لما يحبثم انظر ياأخي للماق لوالديه القاطم لرحمه كيف تصبعليه البلايافي الدنياصم بكثرة القضاياوالخصومات تم يجمل الله له أبناء فجرة يبددون ماجمع في حياته وينفصون عيشه بمايقم بينهم من الخصومات والحداوات وماينا لهمنهم من قبيت أعمالهم مع الناس حتى يتمني أنه لم يكن تز وج بل وأنه لم يوجد في الدنيا فيميش طول عمره في شــقاءوكبا ئرحتى يفارق الدنيا فينتقل من آلام بدنية فكر بقالى حفرةمن حفر النار نعوذبالله من قطيعةالا رحام ولا يصبراً بناؤه حتى بوار وه فى التراب بل تقع بينهم المنازعات والمخاصات و ربما ملا كمواوتضار بوابالعصي وتزاحموا على تفتيش الحجرة التي هوفيها وربما وطئوه بالنمال وهوماقي بنهموهمالذين كان يسهر ليجمع لهم ويحاصم أفاربه ليجدد لهم مانظرياأخي بعبنك عاقبة هذا الامل ونتائج هدذا الطمع . صدل رحمك ياأخي ليرحمك الرحمان وأكرم أقار بكليفر بكالقريب وبروالديك ليبرك البرالودود قال الله تعالى ( وبالوالدين إحسانا وبذى الفريى) وقال سمبحانه وتعالى (فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا فأخذت محقوى الرحمان فقالمه قالت هذامقام ألما تذبك من العطيمة قال ألا رضين أن أصلمن وصاك وأقطع من قطعك قالت بلي ياربي قال فذاك وقال صلى الله عليه وسلم لاندخل الجنة قاطع الرحم (أحاد بث محيحة) وفي الحديث الحسن يقول صلى الله عليه وسلم لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم ، وقال صلى الله عليه وسلم مامن ذنب أحرى أن بمعجلالله لصاحبسه المقو بهفى الدنيامع مايدخرله فى الا تخرة من البسغى وقطيمة الرحم

#### (الواجبُ الثالث لاوالدسُ)

يحب عليك يا أخى أن تبرأ هل ود أبيك ممن كان يودهم و يحمم ولا تتشبه يا أخى بمن أبعدهم الله عن أعمال الخير الذين اذا عكنوا أساءوا الى أهل ود والديهم وأضرب لك مثلا قد يكون للرجل ولدسبي الادب و يكون لوالده اخوان صدق فبشددون على الولدو يأمر ون والده بالتشديد عليه ليتعطسن مستقبله فيظن الجاهل أنذلك الرجل العاقل صديق أبيه بعين أبادعلي مضرية فاذا توفى أبوه قام فحارب صديق أبيه وآذاه وقد يكون الرجل متز وجا امر أة غيرامه وتمكون محضية عندوالده محبو بةلديه ولمرر زق من أبيه أولا دفاذامات أبوه قام فجمله اأعدى أعدائه وأشر ألدائه ولم يراع حقوق والده . وقد يكون للوالدعامل للخُلْص في عم لدله محافظ على أمواله ويكون الولدمسر فافيشد دعليه المامل وهوصادق أمين فاذا تمكن المسرف من المال أوالميرات حارب العامل الصدوق الامين وطردهمن عمله ولميراع حموق والدهوفدو ردعن سميدناعبداللهبن عمر رضى الله عنسه وأرضاه انه كان را كباعلى جمل فمرتبه اعرابي فنزل عن الجمل فقابله وحياه ثم أخذ بزمام الجمل وأعطاه اياه وانصرف فقيل له ماهذا قال هذأ الرُّجل كان يضحك والدى اذارآه فاحببت أنأبر والدى باكرامهن كان يضحك لرؤيتسه وهكذا فليكن البر وهن هذا الامام بؤخـــذ. فقم يا أخى با كرام اهل ودأ بيك التكون بارا ومن كمال البر وفاءعم ودهما بأن تفي هما بماعاهد داعليه بعدموتهما وكن على يفين أنك تفوز بالمسرات فىالدييا والسمادة فىالا تخرة والله تعالى يمنحني واباك التسوفيق لمايحب وبرضي أنه جيب الدعاء

## ﴿ نصيحة الأبناء ﴾

يابنى لا تجهدلمن أنت ولاما بجب عليك ولاما بجب لك لعلك يابنى تظن أنك بما تجددمن عواطف أمك وأبيك ومن حرصهما على سرو رك وخيرك ومن بذل نفائس أموالهما فها فيهراحة بدنك و زيادة صحتك أن ذلك واجب عليهما أوحق لازم عليهما لك فتجهل فدرك

وتنسى قدرالنعمة عليكمن ربك فتقوم مطا لبابحقوق توهمتها لميوجبها الشرع ولمبستحسنها المسقل فتكلف والدتك بخدمتك أوتغضب علما انتهاونت بشأنك أوتأبى أن تلبس أو تأكل ماقدم لك أو تستقل ما أكرماك به فتدكون كالذباب الذى يطوف حول النارلا يرضى بضوئها وحرارتها حتى بسقط في لهما فانكيا بني ان توهمت ذلك وقادك رحمتهما وحنا نتهما وعواطهم الأرتكابشي منذلك اسرع بأن تعلم منزلتك وأنب الى ربك تائبا والى والديك متذللامتماقا ولمببذلالك مابذلامن المال والنفس لواجب عليهما بللانك زهرة شعجرتهما ومرآة حقيقتهما فان نظرت اليهما بنظر الابن للوالدين نظر تعظيم واطاعة لامرهما وحب لهما و رغبة في نوال رضاهما من الله عليك بان جمل عاطفتهما عليك في مزيد وجملك لهما ظهيرا ونصيبرا بعدكبرك فتكون لهما والدا شفوقا ويكونان لك كولدين رحمين وتكون قيرقمت بالواجب عليك للدوارسوله وللوالدين يابني ان والديك لهمماعليك بعدالله احالى المنة وقدا كتسبامن التجارب علوماتجهلها فاياك يابني ان نجتمع على أمثالك الصغار فيحسدون لكءايقبحه والداك مماقدتراه حسنافى سسنك فانذلك ينتج احتقارك لوالديك ومخالفتك لامرهما والكذب علمما والمضرة لن اتصف بهذا بيابني انك في صغر سنك تستحسن أشياءهي في الحقيفة فبيحة وتستقبح أشياءهي في الحفيقة حسنة فجاهد بابني نفسك أن نتروى قبلاالعملوان تستشير والدبك قبسل الاقدام وتعلم يابني الملاحظة وتباعدعن كل عمل يضطرك أن تكذب على والديك بل اترك كل عمل يا يجنك أن تستحى منه اذار آك غيرك ثماعمل بمدذلك ماشئت فان أعمالك ياسى انصدرت عن تقليدك لوالديك الحسكمين أوعن روية وملاحظة ولوكان العمل خطأفانك لاترى نفسك ذليلاعند تأديبك عليه بل تقبه لللوم والتأديب بسر و رلانك تحب الحسن من كلشي وتكره الفبيه عرمن كلشيء يابني لا تضيع أوقات شبابك وفراغكمن هموم الدنيامادام والدالة قاعمين بما لابدلك منه أجهد نفسك بابني فيهذا الزمن التحصل على مابه نكون من أهدل الشرف والمجدمن العلوم الدينية ومن الاغنياءعن شرارا لخلق بالصناعات والفنون وهن المحترمين المعظمين عندالناس بالاخلاق والاداب قبل أن تضطر لشمل قلبك وتعبيد نك في جلب مالا بدلك منهمن

قوت ولباس ومسكن و زوجة وخادم يا بني من شب على شئ شاب عليه م نحنب سحية الاشرار والعمل الموجب للعار واجمسل لعبك فمايتفع فيمنزل والديك من خدمتهما عنسد فراغك من التعلم وتنظيم منزلك ونظافة ثيا بك ومكانك لتكون عونا لوالديك من طفوليتك واذامن الله عليك بانجملك غنياعن أشرار خلقه عالما فكن رجلا خارج المنزل فاذاد خلت على والديك فيكن طفلا كا كنت أولا عبداً كا كنت سابقا تُملك ولا تملك واجعلهما يدبران لك شأن داخليتك وان أخطا وحسسن شان خارجيتك فانك لا تدرى متى يا تمهما الموت لعلك مابني اذاتز وجت صارت زوجتك أحباليك من أبيك وأمك واخو مكوهى انمارضيت بكلانك قوى سوى غنى ولوذهبت صفةمن تلك الصفات ذهبت معها وكانت حرباعلى زوجها فاسحب زوجتك حذرا منهما واعلم انحظك منهما كحظ الحمارمن الاتان وكن عبسد الله مطيعالوالديك ويا بني بعض الضالين الذين حرمو إالكالات الانسانية يتهاون بشأن والديهو يعتلي بشأنز وجتمه أعوذباللهان اكون منهم أوتدكون منهمم فانهم عبيدالشهواتهمه: وعبادالدراهموالدنا نيرأ قرب منهم للانسانية انظرالى والديك تراك غصن شجرتهماوصورةحقيقتهــماوخلاصةحياتهــما فلاتعبديا بيشهوتك وتـكفر بربك سبجانه وتعق والديك واجمل والديك فيأعلى المراتب من قلبك واجمل ز وجنتك من كالمرحاض تاتيهأ عندالحاجةوأ كرمها بقسدرالك الحاجة وقمطا بمافرض الله تعسالى وماسنه رسول اللهصلي القدعليه وسملم ولاتنسى الفضل بينك وبينها ولاتجعلها سببافي عقوق والديك وقطيعة رحمك فان الانسان يلايدري لعله يجمع المال و يحرم منسه أرحامه ثم تحوزه الزوجةوتنفقه على زوج أجنبي : أحب يابني زوجة ابيكوان كانت كدراً لوالدتك برأ بوالدك الاأن توفيت والدتك فاجعلهما فيمنزانها وأحبب اخوتكمنها كحبك لاخوتك واجملهماك أنصارا واعواناوكمنو زأوجمالالتكون كثيرابهم الجتهديا بني انكان ورثك والدك مجمداً وشرفا ان تحافظ على مسيراث والدك وان نجتهد في ان تزيده وتنهيه ليحتى والدلنه وان و رئك مالاوعقاراً فاجتهدان تحفظ مسبرات أبيك وان أكل هن عرق جبينك وتهتم ان يكون لكمالا وعقارا اكتسبته بنفسك لتورثه لاولادك كياو رثك أبوك وعليك أن تجعل اهل بلدك يعلمون أن هذا العقار والمال ميراث ابيك لك ليحيى ذكر أبيك وان هذا المبدأ المال والعقار هوما اكتسبته بنفسك لتحيى ذكرك واجتهد أن تورث أبناءك هذا المبدأ الشريف ليدوم عقار المسلمين وما لهم في خزائن المسلمين واعلم بابني ان بعض اهل الغوابة الانذال المفسدين الذين همرض في جسم العائلات يهني الحبيث منهم أن عوت والده ليرث ماله فاذامات والده قام فبذل المال في شهواته وحظوظه حتى اذا لم يبقى فيده ما يستمين به ندم ولات حين مندم فهني أن والده عاش له بعد أن أحوجته الضرورة الى خدمة من كان خادما عند دأوار تكب ما به يحشر الى السيجون أعاذنى الله وإياك يابني من أعمال الاشرار وفعل الخبثاء انه تجيب الدعاء والى هنا أقول لك أيها الولد البار اجتهد في صحبة العلماء وفعدل الخبثاء انه تجيب الدعاء والى هنا أقول لك أيها الولد البار اجتهد في صحبة العلماء وفعدل المام ين وصلى الله على سيدنا شعد وعلى آله وضعبه وسلم

# ( الحقوق الواجبة عليك لجماعة المسلمين )

سبق الكلام فى الواجب عليك لنفسك ولر بك سبحانه و تما لى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولى الامر مناولوالديك ولارحامك ولمنتكم على الحقوق الواجبة على الزوجة والحجة والواجب على الوالد لا بنائه لانه سبق شرح المك المعانى فى كتاب أصول الوصول وكناب معارج المقر بين وغييرهما فى مواضيعها الخاصة بها والمراد بمون الله تعالى بيان الحقوق الواجبة على المسلم لا خوانه وقد ثبتت تلك الحقوق شرعا بنص قوله نعالى (واعتصموا بحب لالله جميعا ولا نفرقوا واذكر وانعمة الله عليم اذكنتم على شدها حفرة من النار عليم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شدها حفرة من النار فا مفد كرمنها) وقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا نعاونوا على الانم والعدوان) وقوله سبعانه (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) وقال صلى الله عليه وسلم وقوله سبعانه (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) وقال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمندين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسدان الشتكى عضوة تداعى له سائر

الجسدبالسهر والحمى) وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمنون كرجل واحدان اشتكى عينه اشتكى كلهوان اشتكى رأسه اشتكى كله) وعن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وســـلم أنه قال (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضائم شبك بين أصابعه) وعنسه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أتاه السائل أوصاحب الحاجة قال الشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ماشاء. وقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أومظلوما فقال رجل يارسول الله أنصر ومظلوما فكيف أنصره ظالماقال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه . وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيـــه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات الا خرة وهن ســ ترمسلما ستره الله يوم الفيامة . وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههناو يشيرالى صدره ثلاث مرات . بحسب امرى من الشرأن بحقراً خاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وتسلم أهل الجنة ثلاثه ذو سلطان مقسط ومتصدق موفق ورجل رحم رقيق القلب الكل ذى قريى ومسلم وعفيف متعفف ذوعيال وأهل النارخمسة الضميف الذى لاز برله الذين هم فيكم تببع لايبقون أهلا ولامالاوالخائن الذى لايخني لاطمعوان دقالاخان ورجسل لابصبح ولايمسي ألاوهو ليخادعك عنأهلك ومالك وذكرالبخل والكذب والشنظيرالفحاش وقال صلى اندعلبه وسلم والذى نفسى بيده لا يؤمن عبدحتى بحب لا خيه ما يحب لنفسه . وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يارسول الله قال الذي لا يَّا مَن جاره بوائقه . وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنةمن لا يامن جاره بوائقه وقال مازال جبريل بوصيني بالجارحتي ظنمت أنه سيورثه . وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج النان دون الا تخر حتى بختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه . وعي يميم الدارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصبحة الدين المنصيحة الدين النصيحة قلمنا يارسول اللملن قال للمولكة ابه ولرسوله ولا عمة المسلمين ولعامتهم وعنجر يرقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكلمسلم. هذه أحاديث صحيحة على شرط الشيخين رضي الله عنهما . وفي الحديث

الحسن عن أبي هر يرة رضى الله عنه أبه قال سمعت أبااقاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يفول لاتنزع الرحمة الامن شتى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرناو يوفر كبيرنا و يا مربالمعروف و ينه عن المنكر . هذه الا "يات القرآ نية والاحاديث الصحيحة النبوية تبين للمؤمن سبل الحير وتوضح لهمناهج السمادة ومامن حكم ەن أحكام الشريعة المطهرة ألا وهوخيرللمسلمين في الدنيا والا تخرة . أوجب الله سبحانه وتعالى عليناأن نجمل كل فرد من أفراد المؤمنين أخالنا وأوجب علبناأن نقوم بحقوق المسلمين بالتعاون والائتلاف والمحبةو بسين لنا رسول اللمصلي الله عليه وسلمذلك بيانا جلياحتي صار كالحسوس واليكماننالهمن الخيرفى الدنيا والاسخرة باتباع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرأ مدك الله ان الناس محتاج بعضهم الى بعض وان كل واحدمن الناس لاينال كماله ملولا محصمل على ضروريه الايماونة الآخرينله لانالناس مطبوعون على النقصان وهضطرون الى زوال هــذا النهصان بالتمـام ولا سبيل لكل واحــدأن مال كاله منفسسه فالضرورة داعسة الى التعاون والائملاف والحاجة صادفة في ذلك وباعثة على حال تؤلف بين أشنات المسلمين ليصير وابالا ئنلاف والانحادجسداواحدا حتى يقومكل عضو من اعضائه بمفرده و عماوية الاعضاء على الفعل الواحد النافع ولاتنال العيشة الطيبة في الدنيا ··· ولاالسمادة الانديه في الا تخرة الابالا تحادوالتعاون واذاسميكل فردمن المسلمين في الخسبر لجماعة المسلمين حصات المودة فالمحبة فالصداقة وللمحبة انواع فنهاما ينعقدسر يعا وينحل سم الهاوهي المحمة للذة لان اللذة سم يعة التنسير ومنها ما ينعقد سريعا وينحل بطيئا وهي الحبة التي سببها الخسير ومنها ماينعفد بطيئا وينعول سريه اوهى المحبة التي سببها المنافع ومنها مابنعقد بطيئا وينحل بطيئا وهي التي تتركب مما تفدم اذاكان فهاالخير ولا كون الصدافة صداقة الااذا كانت بين الاخيارلان مجبتهم لاجل الخسبر الحقيق المقصود الارواح . ولماكان الخيرا لحقيق المفصود بالذات لاتتغبرذاله صارت محبة الاخيارلا ستفيرأ بدابل وتنفوفى كل نفس . متى بافت الحبة لدرجة الصدانة كان الجمع الاسدالامى بأجمعه عمل الجناب

الحمدى لان الخيرات الحقيقية تقسمت عليه وصارت مقاصدهم الحسير المطلق الحقيق و ما الذي ينتج عن ذلك عن المسلمين وقوة سلطانهم و رغد عيشتهم ما الذي ينتج عن ذلك عز المسلمين وقوة سلطانهم و رغد عيشتهم و وتقسم السسمادة بين كل فرد منهم حتى بكون كل فرد قد حاز قسطا عظها من السسمادة واذا حصل ذلك دان لهم الخلق أجمعون و فتحت لهم كنو زاله موات والارض و توالت علم ما الغنائم وصارت كلمة القدهى العليا و تجددت شعائر الاسلام و عمرت مساجد الله و انتشر العدل بين العالم و لا يعلم قدر ما ينال كل فرد من النعم الابدى والسمادة الحقيقية بوم القيامة الا الله تمالى و افاتد برت هذا علمت أن أحكام الله سبحانه و تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالممل بها سمادة الدنيا والا خرة و معلوم أن الا نسان في هذه الدار الدنيا اما أن يكون و حده وقد تقدم الكلام على ما يجب على الشخص انفسسه و بيناند بير النفس في معارج مسالمقر بين وطرق تركين أو يكون مع خواصمه من والدين وأرحام وأهل و ولد و جار وأنباع على حقوق الوالدين والارحام والاهدل والولد في كتابناهد او تفدم الكلام على حقوق الوالدين والارحام والاهدل والولد في كتابناهد او يكون مع عموم على حقوق الحالم القالم العلم القاق وهذا الام الثالث هو المراقبانه

#### ﴿ الواجب لعموم الخلق ﴾

نبتدى أقل الواجبات . أفل واجبات حسن الصحبة . كف الاذى عن جميح المسلمين القوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من السامون من السامون من اليهرم وان تحب لهدم ما تحب انفسك وأن تتواضع لكل مسلم ولا تفتخر عليمه وان تكبر عليه أحمد من المسلمين فعليمه أن يتواضع لا القوله تمالى ( خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وعليه أن يوقر المشايخ و يرحم الصبيان وأن يكون مع كل مسلم مستبشراطلق الوجه ليدخل عليه السرور وأن يصلح دات البين ولو بالمبالفة في الكلام وعلى كل مسلم أن لا يسمع بلاغات بعض الناس على دات البين ولو بالمبالفة في الكلام وعلى كل مسلم أن لا يسمع بلاغات بعض الناس على

بعض لان النه وس جبلت على حب الانتقام وأن لا مجراكاه المسلم فوق تسلابة أيام فان ذلك ليس من خلق المؤمنسين وأن تحسن الى كل أحسد يقطع النفلس عن كونه أهسلا أولا وآن تخالق الناس على قسد عقولهم ولا تنظره من العالموان مزل الناس منازلهم فتكرم اهل المكانة والجاه ولو فى الدنيا ومن أعظمها سترعو رات المسلمين وان تنق مواضع التهم حفظ الهاوب المسلمين من سوء الظن وألسنتهم عن النمية وان تسعى المضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة و ومنها المبادرة بالسلام على كل مسلم ومصافح نه أير كون لك فضل البداية وان تنصر أخاك فى غيرته بالردعن عرضه وماله ومنها مداراة أهل الشرلة معلم من شرهم ومنها التردد على محالس المساكين والتباعد عن مجالسة ومنها علم فى الغيباء فانهم موفى القلوب ومنها عيادة من ضاهم والشيم حنائزهم وزيارة قبورهم والدعاء علم فى الميبة وتشميت عاطسهم وانصاف الناس من نقسمه مدن بعض الحقوق الواجبة على المسلم لا خوانه آثر ناذ كرها للهبيما خوتى المؤومنسين اليها ومراعاتها لتقوى الحبة وتجسد على المسلمين على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم و ينظر اليبا جيما نظر احسان و ود أنه بحيب الدعاء وصلى الله على سمدنا محدوعلى الله على سمدنا محدوعلى الله وصلى الله على سمدنا محدوعلى الله على سمدنا محدوعلى الله على المسلمين الموصوم ما الهوسلم آمين

هذه هي الحفوق التي وردت به الاحاديث النبو به الصحيحة وحث عليها القرآن الجيد وهي حقوق تجب مراعاتها على كل مسلم الكل مسلم حتى يكون مسلما حفيفيا و بحسن مراعاتها تكل الاخلاق و يسهل على المسلم حسن معاملة اخواله المسلمين و بذلك يكون مسلما كاملا وعضو واعاملا لخبر المسلمين ومن ذاق حلاوة قوله تعالى (ولا منسوا الفضر لينكم) وان كان سببها خاصا في كها عام علم حقبقة العلم أن الواجب على كل مسلم الكل مسلم أمور وجدانية عكن للمسلم أن بدركها من سرقوله صلى الله عليه وسلم أحب لا خيك ما تحب لنفسك والذي تحبه لنفسك لا يخفى على اسان وهذا هو المنز والعافية وحسن السحمة و رغد العيش وغير ذلك مما لا يخون المسلم مسلما عمناه ومن أحب ان يكون المسلم مسلما عمناه ومن أحب ان يكون المسلم مسلما

صلى الله عليه وسلم وقد كتبنانبذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الظاهرة في كتاب أصول الوصول وكتاب معارج المقربين فاجتهد يأخى ان تطلع على تلك الاسرار في مواضعها ما المتجمل بذلك الجالات لتدكون من المحسنين والله سبحانه وتعالى أسأل ان يعاملنا باحسانه و يعيننا على حسن معاملة الخوانذا انه محيب الدعاء آمين

# ﴿ الواجب لمعلم الخاير ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل ان الله وملائكته وأهدل المهوات والارض حق النملة في جحرها وحق الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قيدل أن نتكلم على الواجب في هذا الموضوع نبين الخير وهن هوم ملمه الذي المعتدان الشرح الواجب له في مختصر ناهذا

معلومان الخير هوالمقصود المسكل وكل ما سواه وسائل له فكا نه المقصدود الكل النفوس على السواء والمفصودا ما أولا و بالذات وهوالحق تقد ست ذا له و تزهت صفائه تنا له لجنا به العلى النفوس الطاهرة و تحن اليسه الارواح الملكية فهوالمفصد الحقيق لا ولى العزم من الرسسل ولعالمين من الروحانيين ولكل الافراد الوارثين ولاهل الخصوصية من أولياء الله المقر بين وما سواه من المقاصدوان علاومن المطالب وان سها فهو بالنسبة للمقصود الاوس وسائل توصل اليه ومعارج تقرب اليه وآيات مشرقات دالات عليه وانحانش تناق تلك النفوس الطاهرة الى الهوم ما المحل لا لله دوس ومافيها أونقنى الرضوان الا كبرلالنيل الرضوان وادراكه المادك كله لحظوة تؤدى الى جاوة وقرب ينبي بحب والوسائل كام الى هدا المقصود الاعظم هى كالمفاصد المفامة ما ولما كان معلم الخير بطاق و يرادمنه كل من دل على خيرديني أو بدنى أو دنيوى أواخروى كان هدا اللفظ عاما يشمل معلمي الصدناعة النافعة العامة ومعلمي الاخلاق والتهذيب لان من الصناعات ما هوضرورى للمعران لا بسستقيم عاله الا

فنون العمارات وماينصل بذلك من فنون النسيج والخياطة والبناء وغسيرها فان ذلك لابد للمجتمع الانساني منه وبدونها لايكون الجتمع فاضلا ومعلموالفنون أوالصناعات بعدون من معلمي الخير و يتصل بذلك علوم الاحكام والقضاء واقامة الحدود وسياسة المدن وقد قام العلماء فشرحوا فضمل هؤلاء المعلمين ومالهم من الاجر عندالله تعالى واكني في مختصرى هذا أتكنم على معلم الخيرالحميق وألمع الحافض لمعلمي الخسيرالذي هو وسائل للخيرالحقيق فانالز راع والتجار والصناع فاموا للمجتمع بعمل به اتسع الوقت وحصلت الراحة للقملوب والابدان فلوأن الزراع والتجار والصمناع لاحظواف أعمالهم حسن النية وقصدوا بذلك النفع العامبالجتمع الاسلامي لكانوا كالجاهدين فيسبيل اللهأو كالصائمين الفائمين فان المزار عيتمب نفسه الليل والنهاراير يح نقية اخوامه والتاجر يتعب نفسه ويبذل مالهو بشغل فكره ليأخذمازادعن لوازم أمته ويرسسله الىالبلاد المحتاجة لهو يجلب لإمتسه ماهم فى حاجة اليه من البسلاد الاخرى فهو في جها دلوحسنت بيته وصد قت عزيمنه وهو الامين على المسلمين وعلى قلب نبي ما لم يخن أو يغش المسلمين والصانع مسكين يتعب جميع جوارحه ليعمل عملا به سرو راخوانه و راحتهم فلوحسنت نيته ولاحظ جانب به في عمله كالمجاهد في سبيل الله وأحل الارزاق أرزاق الزراع والتجار والصماع اداصد قوا ومعلموالصناعات أوالتجارات أوالزراعات معلمون للخبير المقصدود لابالذات ولكن للوسائل التي بهانيل الخيرالذي لابدمنه للتوجه الى هدنا المفصد الاعظم الذي هو الخسير الحقيقي. وقدأ ثني الله تعالى في القرآن على العاملين المخلصين في المعاملة أعامعهم الخير الحفيقي فهو المقصودبالذات دونغيرهاذبه سعادةالابدوالنعيم الحفيقي فىالدنياوالا تخرةفان معلم الخمير الحقيقي هوالشمس المضيئة التي تبين سبل الساءادة في الدنيا والاسخرة وتوضع الطريق المستقيم الذى بكونبه الناهج عليه معالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو النجاة الحقيقيةللعالمكاله والسسعادة الحقيقة لبنى الانسان ورحمةاللهالحقيقيةلمن اقتدىبه وقبل وصاياه أبمزاللدبه بعدالذل ويغنى به بعدالفقر ويقوى به بعدالضعف سرقوله سبعدانه وتعالى (ولوآنأهلالقرى آمنواوا تقوا لفنعتنا عليهم بركات من السهاءوالارض) وقال صلى الله

عليه وسلم قال الله تمالى لا براهم عليه السلام (انى علم أحبكل علم) وعن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين أحدهما عالم والا تخرعا بدفقال مصلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنا كمرجلا . ومعلم الخير الاول هوسسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق لك في الواجب عليك أن طاعته صلى الله عليه وسلم هى طاعة الله وأن مخا افته صلى الله عليه وسلم معصية لله ولسنا الاتن بصدد شرح تلك المعانى بالنسبة لجنابه صلى الله عليه وسلم لانناقدمنا نبذاف الواجب لجنابه صلى الله عليه وسلمف كتابناهذاوالمرادالا تنان نبين الواجب لوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معلم الخير بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو حجة الله على خلقه و نور تستبين به السهن وتتضيح بهالسيل كإقال الله تعالى (فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وقوله سبيحاله وتعالى (ولوردوه الى الرسول والى أولى الاس منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقوله سبحانه وتعــالى ( أغما بخشي الله من عباده العلماء) وقوله ســـبحانه (أومن كان ميتاً فأُحْيِينا هُوجِمَلنالهُ نُورايمشي به في الناس) وقوله سبحانه وتعالى (هَسِل بستوى الذين بملمون والذين لا يملمون) وقوله تمالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائنها ليتفقه وافي الدبن ولينذرواقومهم اذارجموا الميهم المامم يحذرون وسرقوله صلى الله عليه وسلم طلب الملم فر بضة على كلمسلم وقوله صلى الله عايمه وسلم خيارأمتي علماؤها وخيارعامائها فقهاؤهما وقوله صلى الله عليه وسسلم بح مل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنسه تحر بف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقوله صلى الله عليه وسلم على بخلفائي قالوا ومن خلفاؤك يارسول الله قال الذين يحيون سنق بعلمونها عبا دالله وقوله صلى الله عليه وسلم ماعبد الله بشي أفضل من فقه في الدين واهقيه واحد أشهد على الشيطان من ألف عابد واسكل شي عمهاد وعماد الدين الفقه وقال صلى الله عليه وسلم ان الحكة تزيد الشريف شرفا وترفع العبيد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك . وقوله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم قبل ان يرفع ورفعه ذهاب أهله فان أحدكم لايدري متى بحتاج اليه أومتى بحتاج الى ماعنده وليحذر أن يطلبه لمراء أورياء فان المماري به مهجو ر لا ينتفع والمرائى به محقدور لا يرتفع. والا آيات القرآنية والاحاديث النبو ية الواردة في الخث على العلم والثناء من الله سبحاله و رسوله صلى الله عليه وسلم على العلماء المعلمين للخير لاتحصى ولا تعد

أول واجب لممرالخير . أول واجب عليك لممرا لخير أيما الاخ المسترشد بعدان نتحقق أنهمهم للخبر وأنهدال على الحق وأنه على الصراط المستقم يدعو الى الله تمالى الحسكمة والموعظة الحسنة وبخالق الناس على قدرعة ولهم ان تفرغ قلبك وبدنك من الشواغل بقدر استطاعتك وانتناقي منهالعلم بقبول واقبال بدون النفات أوشمو رمن نفسك أنك تعلمت شيئا في حال بدايتك فان ذلك رجاأدى الى اظهار مبادى والعلم الذى تعامته من العالم الرباني أمام الجهلاء أدعياء العلم فينكرون عليك فى بدايتك وأنت لاقدرة لك على اقامة الحجة وسيان المحجمة فيكون ذلك منتجا اشكك في معلم الحسر أوفي اشتعالك بالخلق عندوان تكون المامسه كريض بستشنى بشعربا لامالجهل كايشد عرالمريض بالامالمرض ويمني عود العافية عليه كايتمني المريص وتتحقق انهذا العالم الربائي هوالطبيب الذي بزيل أمراضك يما تتعلمه . هذا في منام البداية فاذاذفت حملا وة المسلم الرباني بحب عليك أن تسكون كالميت بين يديه الذى يتحقق ان هذا المعلم صحيبه من هذا الموت بما يخبه المعهم نعلوم الحسكة واسرارالمعرفة سرقوله تعالى(إسنتجيبوالله وللرسول|ذادعا كملـايحييكم)والاستجابة لملم الخيراستجابة للمولرسوله صلى الله عليه وسلم فالإكرة اض الداوب وآلام الدفوس أعظم وأشدف الحال والماآل من أمراض الابدأن وآلام الجوارح فان امراض الابدان وآلام الجدوارح تفضى بالانسان الى المسوت الذى لابدمنه وأماأم راض الف اوب وآلام النفوس فانهما تفضى بالأنسان الىجحم الفضب وبسقر المفت وجهنم الجساب عن حضرةالله سبحانه وتمالى ومن الواجب عليك أيها الاخ أن تتقرب اليه بما بحب لتشرح صدره فانك ان شرحت صدره بالنقر باليه بما يحب أباح لك بعرائب العماوم وأسرار الههوم وكاشفك بالمكنون وتملق اديا خى فان الملق ليسمن خلق المؤمن الافي طلب العلم كاقال صلى الله عليه وسلم (ليسمن أخـ الاق المؤمن الملق الاف طلب العلم) و يجب عليك يا أخى ان يكون تعلمك من العالم الرباني بعمله أ كمل من تعلمك بقوله فان يعهم ل بالعزائم وقد يقول بالرخص لمقتضيات وتعلمك من سكونه أكل من تعلمك بكلامه فان سكونه علم وكلامه علم وكن حاضر القلب والجسم معه ان استطعت فان غاب عنك بالخير كلا تحسدت نفسك بان يقوم التعلم الناس ما تعلم تعمد نفان ذلك وقفة لك في طريق التعلم والنفات عن معلم الخير ولسكن كن راوية لعاومه ومحدثا عنه ان استطعت ان تميز بين مرا تب النفوس وما يليق المكل نفس فان جهلت مرا تب النفوس وما يليق المكل نفس في اهد نفسك أن احده ل بما علمت معمله ليما مكل نقس في العد نفسك أن احده ل بما علمت معمله الخير فتكون زلنك بذم معلم الخير و تنفير المسلمين منه شراعلى الناس ويذمون معلم مبلغالا تسنطيع أن تكفه في العد نمسك أن تكون بواعث الحب معمنة الدعلى الاقت ما والعد ما الملاخ أن تقوى عليك عوامل المحب قفق وم معلما أسراره ومبينا والعدم ليوصاياه واياك أيها الاخ أن تقوى عليك عوامل المحب قفق وم معلما أسراره ومبينا والعدم والما أن الناس محبونه كما أحباته وياتفه وياتفه وياتفه ويا العالم أحوالهم فانه لم بكاشفك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تزكية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة اده ناك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تزكية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة اده ناك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تزكية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة اده ناك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تركية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة اده ناك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تركية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة اده ناك على الصراط السنة من الاسرار الابعد تركية نفسك وعلم منك الاهلية واعدة المناب المناب و المنابع المنابع

وايات أبهاالاخ أن تلاعوك الحبة الى تنقيص العلماء ومحادلة الناس فان ذلك ليس من آداب المريد بن الصادقين و بحب عليك أبه الاخ المخلص ان لا تقده فيالم بسستين للك منسه وجسه التأويل الا اذا أمرك و ومعلم الحيرالحقيق لا يخفي على ذى عقل ولسكنى أشر حلك بعض صعات العلماء ، من أكل صفاتهم الخشية لله والتواضع لله تعالى والنباعد عن بحالسة الامراء والحكم و دوام الميل الى الففراء والمساكين والعمل عاعلموا فعلم الخيره والعالم الرباني الدى وصفه الله تعالى ى كتابه وأنني عليمه وقد وصفه سيدنا على بن أى طالب وفضله على الخلائن ففال في وصفه القاوب أوعية وخيرها أوعاها والناس ثلاثه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهم جرعاع أتباع كل ما عقى عبلون مع كل رشح لم يستضيئوا بنو والعلم ولم يلجئوا الى ركن وثيق ، العلم خيرمن المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزكيه ولم المحل والمدال نقصه الدفقة محبة العلم دين يدان به: يكسبه الطاعة في حيامه وجهيل الاحدوثة العمل والمدال نقصه الدفقة محبة العلم دين يدان به: يكسبه الطاعة في حيامه و مان خوان العدمونة ، العلم حاكم والمدال محكوم عليه ومنف عالم ال تزول بن واله ، مان خزان بعدمونه ، العلم حاكم والمدال عجوم عليه ومنف عالم الناس تزول بن واله ، مان خزان

الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر ثم تنفس الصحداء فقال هاه . ان ها هنا علما جما لوأجدله حملة بلي أجدافنا غيره أمون يستعمل الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنعم اللدتمالي على أوليائه ويستظهر بحجحه على خلقه اومنقاد الاهل الحق ينز رعالشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له وليسوا من رعاة الدين في شيء الالا اذا ولاذاك فمنهوم باللذة سلس القياد في طلب الشبهوات أومغرى محمع الاموال والادخار منقاد لهواه أقرب شبهاً بهماالا نعام السائمة م اللهم هكذا عون العلم اذامات حاملوه بل لا تخسلي الارض من قائم لله مسالى محجة اماظاهرامكشوقا وأماخافيا مقهو رالئلا نبطل حجج الله تمسالى وبيئاته وابن أولئك همالاقلون عدداالا عظمون قدرا أعيانهم مفقودة وامثالهم فى القلوب موجودة يحفظ الله مالى بهم حجيجه حتى بودعوها نظراءهم ويز رعوها في قلوب أشباههم وجمهم العلم على حقيقةالامر فباشر وار وحاليقبن فاستلانواما استوعرمنه المنزفون وأبسوا بمسا استوحش منه الغافلون: صحبوالدنيابالدان ارواحهام علقة بالمحل الاعلى أولئك اولياءالله من خلفه وعماله في ارضه والدعاة الى دينه تم بكي وقال واشوقاه الى رؤيتهم • فهذه كام ا أوصاف علماءالا تخرة وهذه نعوت علماءالياطن وعلماءالفلوب لاعلماءالالسنة وكذلك وصفهم سيدناه اذبن جبل رضى الله عنه فى وصف العلم بالله تعالى فقال تعلموا العلم فان نعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنسه جهاد \* وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة . و بذله لا همله قربة وهوالا نيس في الوحدة . والصاحب في الخلوة . والدليل على السراء والضراءوالز من عندالاخلاء . والقريب عندالفرباء . ومنارسبيل الجنة رفع الله تعالى 4 اقواما فيجعلهم الله في الخيرقادة وهداة يقتدى بهمادلة في الخير تفتفي آثارهم . وترمق اعمالهم . ويقتدى بفعالهم . وينتهي الى رأيهم . وترغب الملائكة في خلتهم م وأجنحتها تمسحهم حتىكل رطب ويابس لهممستففر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع المبر ونعامه والسهاء نحوم الان العلم حياة القلوب من العمى ونو رالا بصار من الظلم وقوة الابدان من الضعف يبلغ به المبدمنازل الابرار والدرجات الملى . والتفكر فيمه يعمدل بالصهيام ومدارسته بالقيام. به يطاع الله تعالى و به يعبد و به نوحد و به يتو رع و به توصل

الارحام . العلم المام والعمل تا بعد تلهمه السسهداء وتحرمه الا شقياء . فهدنه اوصاف علماء الا تخرة و نعت العلم الباطن . هذا ما احببت ان أبين به صفات معلم الحيرمن كلام أعسة الصحابة رضوان الله علم الينبين للمر يدالصادق الاوصاف التي جمل الله بها عبدا من عباده كان ولا شك معلما للخدير . وقد سسبق لى وصف العلماء الربانيين وشرح علاماتهم الظاهرة والباطنة في كتاب أصول الوصول عندذ كرعلماء الا تخرة وفي كتاب مارج المقر بين عند د كرالعلم والايمان وفي مذكرة المرشد والمسترشد عندذ كرالم والايمان وفي مذكرة المرشد والمسترشد عندذ كرالم موالايمان أراد المزيد فايراجع تلك الكتب الاأني أرى من الواجب على "أن أشرح بعض مشاهد العلم العارفين بايجاز خصوصافه ايتعلق بعلم المعرفة والايمان واليقين م

اعلم يا أخى وففك الله تعالى ان تلك العلوم العالمية من أخص عدلامات العالم الرباني لانها مواهب من الله تعالى من فضل بها سبحانه فضلامنه وكرما وأما علم الا عمان والتوسيد وعلم المعرفة والية بن فهوم عكل مؤمن موقن حسن الاسلام وهومنا مه من الله وحاله بين بدى الله ونصيبه منه في درجات الجنة به يكون من المقر بين عنده والعلم بالله بها لي والا عمان به قر بنان لا يفترقان فالعلم بالله الملى هوم منزان الا يمان به يستبين المزيد من النه عمان لا نا العلم طاهر الا يمان يكتشفه و يظهره والا يمان باطن العلم به يجه و بيشعله فالا يمان مدد العلم و بصره والعلم قوة الا يمان ولسانه وضعف الا يمان وقوته ومن بده و نقصه عزيد العلم بالله عن وجل و نقصه وقوته وضعف الا يمان وقوته ومن بده و نقصه عزيد العلم بالله عن وجل و نقصه وقوته وضعف الا يمان الحكم لا بنه يابني كالا يصلح الزرع الا بالماء والنواب كم لا بنه يابني كالا يصلح الزرع الا بالماء والنواب كم لا بنه يابني كالا يصلح الزرع الا بالماء والنواب كم لا بنه يابني كالا يصلح الا يمان الا يمان أصل ذلك النشاء من الدقيق من السويق من الحيان أصل ذلك موجودة في أنوار الا يمان عد هاعلم اليقين عمل المعرفة على مقامين معرفة سمع وه عرفة عيان ومحودة في أنوار الا يمان يمت هاعلم اليقين على المعرفة وهذه هما الماهم في المستدلال فعمل الماهمة وهوفى السمع لسانها ومشاهدة الدليل عنها فشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها فشاهدة الدليل عنها فشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها فشاهدة الدليل عنها فشاهدة الله ستدلال ومشاهدة الدليل عنها فشاهدة الدليل عنها فشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها فشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها في السمول المعرفة وهذه معرفة الميتها المهمة المناهمة المناهدة المياهم السانها ومشاهدة الدليل عنها في السمول المعرفة وهوف السمول المعرفة وهوا المهم المناه الموفق وهذه معرفة الخبر وهوفى السمع السانها ومشاهدة الدليل عنها في المعرفة المناهدة الدليل عنها في المعرفة وهوفي المعرفة المناهدة الميان المعرفة وهوفي السمول المناهدة المناهدة

القول والواجد بها واجديه لم علم اليقين من قوله تعالى ( من سباء بنباء يقين إلى وجدت) فهذا العلم قبل الوجد وهوعلم السمع وقد يكون سببه التعلم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا اليقسين أي جالسوا الموقنين واسمعوامنهم علم اليقين لانهم عُلماؤه وأمامشاهدة الدليل فعي بعدالممرفةالق هى الميان وهواليقين لسائه الوجدوالواجد بهاواجد قرب و بعدهذا الوجدعلم من عين اليقين وهلذا يتولاه الله تعلل بنو ره على بدد بقدرته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فوجدت بردها فمامت فهذا التمليم بعدالوجد من عين اليقين باليقين وهذامن أعمال القلوب وهؤلاء علماء الا تخرة واهل الملكوت وأرباب القلوب وهم القربون من اسحاب الممين وعلمالظاهر منعملم الملك وهومنأعمال اللسان والعلماءبه موصوفون بالدنيا وصالحوهم أسحاب الهين وجاء رجل الى معاذبن جبل فقال اخبرنى عن رجلين أحدهم اسجتهدف العبادة كشيرالعمل قليل الذنوب الاأنه ضميف اليتين بمستريه الشك في أموره فقال معاذليحبطن شكه أعماله قال فأخبرني عن رجل قليل الممل الا أمه قوى "اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب فسكت معاد فقال الرجل والله الن أحبط شك الاول اعمال بره ليعجبطن يقين هذاذ نوبه كلها قال فاخذمهاذ بيده وقام قا ما تمقال مارأيت الذي هوأ فقهمن هذا وقدر وينامعناه مسنداقيل بارسول القدرجل حسن اليةين كثير الذنوب و رجل مجتهد في المبادة قليل اليقين فةالمامن آدمىالا ولهذنوب واحكنهن كانتغر يزتهالعقل وسنجيتهاليقسين لمتضره الذنوب لانه كلما أذنب ناب واستففر وندم فتكفر ذنو به ويبق له فضل يدخل به الجنة و ر و ينافى حديث أبى أمامة عن رسول الله صــلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أقل ما أو تيتم اليقين وعزيمة الصسبر ومن أعطى حظهمهما لمبيال مافاته من قيام الليسل وصيام النهار وفي وصية لقمان لابنه يايني لا يستطاع العمل الاباليقين ولا يعمل للرءالا بقدر يقينه ولايقصر عامل حتى يقصر يقينه وقديممل العمل الضعيف اذا كان متيقنا أفضل من المحمل القوى الضعيف في يقينه ومن بضعف يقينه تغلبه المحقرات من الاثم وقد كان يحيى بن معاذ يقول ان للتوحيدنو رأوللشرك نارأ وأزنو رالتوحيد أحسرق لسيئات الموحدين من نارااشرك ملسنات المشركين . واليقين على ثلاث مقامات يقين معاينة وهذا لا يختلف خروه فالمالم به

خبير وهوللصديقين والشهداءو يقين تصديق واستسلاموهذافي الخبر والمالم بدخبرمسلم وهذا يقين المؤمنسين وهم الابرارمنهم الصالحون ومنهسم دون ذلك كقوله تعالى جده (وما 🖟 زادهم الاا يمانا وتسلما) وقسد يضمف هؤلاء بمدم الاسسماب ونقصان الممتاد ويقوون يوجودها وجريان المادة وبحجبون بنظرهم الى الأواسط ويكاشهون بهاويج اون مزيدهم وأنسهم بالخاق ويكون نقصهم ووحشتهم فقدهم ويكون من دؤلا دالا ختلاف ويتلونون بالخلاف لتلوين الانشياء وتغيرها علمهم ومن الواجب عليك أبها المر بدالعسادق أن تعتقد أن لهأعمالا قلبية خاصة به وأن ذرة صغيرة مهاخير من أمثال الجبال الرواسي من أعمال الابدان فلاتتشبه بهفى اعماله البدنية فانه قديقتصر على الفرض والسنة امامك فعظن بجهال باعمال لبعض الأعجمة رضى الله عنهم. وفد نزل ضيفا على تلمبذله وكان التلميذ يقوم الليل أجمعه فأحضر له الوضوء وانصرف عنه بعد نوه وحضر اليه وفت النجر فوجد العالم جالساو وجد الماءالذي أعددله كماهو . وكان العالم نام بعد ان صلى العشاء الاخيرة فنمتجب التلميذ من وجود الماء كما هو. و بعدأن توضأ الاستاذوصلي الصبيح أمره أن تنضردواه و رقا وألملي عليه احكاما شرعية استنبطها من آيات الفرآن وشرح له عدة آيات فهمهامن كناب القانعالي في ليلته هذه فصفرت اعمال التلميذفي عينمه وتحفق أن العلماء لهم اعمال فلبية خاصمة بهم وان المر مد الصادق بحبب عليمه أن بحاهد نفسمه بالاعمال البدنية حتى يمنح الففه في القلب ولدبها يكون مسم عاملا بقلبه و بدنه ، وقدجهل كثير من المريدين اعمال القلوب عنداهل القلوب وشهد وامن العلماءالاختصارعلى الفرائض والمسنونات ورأوابعض العباد يصومون الدهر ويتمومون الليل فتعجبوا لخماءالسبب . اجعل معلم الخيركحفيفة جميلة امامك وكن له كرآة منطيم فيها أخلاقه المحمدية وآدابه وعلومه وورعه ورحمته على اخوانه المسلمين حتى تتكل بكل ممانيه وتكون له دالة على فضله وحجة له قائمة على علمه مأخلاقك الفاضلة وو رعك عن الشهات ومخالةتك للناس. واعسلم حقالعسلم أنكاذاتهما ونت في ثمن ذلك كنت كساع فى ضر رفسك وغد برك واليك يا أخى ماو ردعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من الا كاديث الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فسله مثل أجرفاعله وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها بعده من غيرأن ينقص من أجو رهم ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عايه و زرها و و زرمن عمل به ابعده من غير أن ينقص من أو زارهم شي وقال صلى الله عليه وسسلم من يرد الله به خسيرا يفقم م في الدين وانماأنا قاسم والله بمطى ولا تزال من أمدى أمة قاعدة بأمرالله لا بضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى أني أمر الله وهم على ذلك وقال صلى الله عايه وسلم من نفس عن مؤمن كر به من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسرعلي معسر يسرالله عليه فى الدنياوالا خرةومن سترمسلماسـ ترهالله فى الدنيا والا خرة والله فى عون العبدما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلمس فيه علم اسهل الله له به طريقا الى الجدة وما اجتمع قوم في مسلم جدمن مساجد الله يتاون كتاب الله و يتدارسونه بينهم الانزلات عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فدين عنسده ومن بطئ به عمله لم يسرع به نسبه وقال صلى الله عليه وسدلم من سلك طريقا يطاب فيه علماسلك الله به طريفاه ن طرق الجنة وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا اطالب العلم وان العالم ليستغفر لهمن في السموات ومن في الارض والحيتان في جوف الماءوان فضل العالم على العابد كفضل القمرليكة البدرعلي سائرالكواكب وان العلماءو رثة الانبياءوان الانبياء لميو رثوادينارا ولادرهماوانماو رثوا العلمفن أخدده أخذبحظ وافر (حديث حسن) وقال أبوأمامة الباهلي رضي الله عندن كرلرسول الله صلى الله عليه وسالم رجلان أحدهما عابد والا تخر علم قال رسول الله صلى الله عليه وسدلم فضل العلم على العابد كفضلي على أدنا كم تمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته وأهل السموات والارض حتى النملة في جعورها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخدير وقال صلى الله عليه وسملم طلب العلم فريضة على كلمسلم وقال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهوفي سبيل الله حتى برجع . هذه الاحاديث تمين لنا فضه ل العالم ومنزلته التي يحب أن نفرله فيها وهي شراب طهو رالصا دقسين من المريدين

يتناولون منها أسرارالواجب لمملم الخير والاكراب الواجبةله فانرسول اللهصلي اللهعليه وسلم حصرالخ بركاه في العلم ولا علم ألا بمعلم فكان الحسير جميعه لا ينال الا بمعلم و لمحب عليك يا أخى أن تنتم زفرص انشراح صدرمعلم الخير وتسأله با كداب متعلم وسلوك متفهم عمالا بد لكمنه وان تلازم مجلسه وان تنافس في القرب منسه فان كمنت جيد الفهم والحفظ فاحفظ مايلقيه عليكمن العلوم النافعة أواجتهدان تكتب ذلك ان لم تمكن جيدا لحفظ ولكن احذرأن تطلع عليه غيراهله ان كأنمن أسرارا لحكة أومن المكنون حتى تضمه في صدور أهله وانكانَ من الاحكام أومن الانذار أومن التبشسير مماينهم اعلامه ولايضر: يجبب عليك ياأخى أن تذكر به اخوانك المؤمنين وبجب عليك ان تعين معلم الخبير بنفسك و بمالك وبجاهك حرصاعلى دوام صفاءقلبه لان عناء في طلب الرزق أومن الخوف من الخلق بشغل قلبهو يضميع وقته فيضيع العلم واجعل صحبتك لدخالصة لله سبلحانه ولرسوله صلى اللمعليه وسلم وجاهد نفسكحتي تذوق حلاة انك بصحبة المالم الرباني كانك في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم لان العالم الربانى وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارث ينغنى من مال مُو رثه وميراث الانبياء عليهم الصلاة والسلام العلم والحكة . وتحفق أبها المريد الهفلطي ان العالمال بانى أنزله رسول الله صــلى الله عليه وسلم منزله الاخ-لجنابه صلى الله عليه وسلم شجاو رد بسندالامام مالك في الحديث الطويل قوله صلى الله عليه وسلم واشوقاه لا خواني الدين لما يأتوابمدالى قوله صلى الله عليه وسسلم يحمون سنتى بمسدموا نهاوسر ذلك با أخى والله اعلمان سيدناومولانارسول اللهصلي الله عليه وسلم خاتم النبيين فلانبي بعده صلى الله عليه وسلم ومن ا كرام الله تعالى لاه ة جبيبه صلى الله عليه وسلم ان جعسل العلماء الربانيين و رثة لرسوله صلى اللهعليه وسسلم يفجون حجج اللهسبحانه ويجددون سسنن رسول اللهصسلي اللهعليه وسلم ومن الواجب عليك يا أخى لعلم الخرير أن تنشر محاسسته بين الخوتك المؤمنين بحالة متوسطة لاتنفرالقاوبمنه بالمبالغة ولاتفسدالقلوب بان نذكرما أكرمه الله بعمن المكرامات وتنسى مامن الله به عليه من العلم والاخلاق والورع والتواضع والاخلاص . واعلم باأخي انك كا لا يكنك أن تتعلم الاحكام الظاهرة الا عسلم عالم بها حي فكذلك ياأخي لايمكنك أن تنعلم علوماليقين وأسراراهــلانمكين وتذوق حــلاوةالتوحيد وتشهدأنوار

التنزيه والتفريد وتتجردمن احوال الاطلاق والتقييدالا بالعالم الحي الرباني الذي يشرح لك أسرا رالعلوم وببين لك غوامض الفهوم فلاتك ممن حجبته للعاصرة فحرم أسداد الحي القيوم واحتقرأهـــلزمانهواستصغرأهلءصرهفانفضـــلانتملايقيدبزمان ومكنان . مايضرك يا أخى لوا نك سلمت للعالم فسلمت من عقو بة الا نكارأ وأقبلت عليه فواجم أَك الله بالانوار وأهم واجب عليك لممرا لحيريا اخى ان يكون حبك له وحضو رك عنده واقبالك عليه و بذلك له خالصالوجه الله السكريم وابتفاء فضسله و رضوانه سبيحانه وأنمالي و رغبة الانتشال من أوحال التوحيدوالسلامة والعافيةمن امراض الجهل وآلام الففلةعا كفا بقلبك وجمعك عليه باخلاص النية وصدق الطو ية لانمن صحب المارف لفر ض من اغراض الدنيا أوحظ من حظوظ نفسه عجل الله له ما بريدو حرمه أجر يوم القيامة سرقوله صلى الله عليه وسلم من تملم علما مما يبتني به وجده الله لا يتملمه الاليصيب به غرضامن الدنيالم يجدع ف الجنة يعني ريحها • واحــذريا أخى ان تصحب العالم الربانى وتتلقى العلم منه لمجادلة العلماء ومعارضـــة السفهاء وقهرهم لتعظم في اعين الناس وترفع درجتك عندهم فان ذلك ربحا أدى الى سوء الخاتمة قال صدلى الله عليه وسدلم من طلب العلم ليجادل به العلماء أولمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله البار . فاذاه ن "الله عليك يا أخى بالعلم فاخلص لله سرير تك عاملا به بصدق وعلمه لاخوتك المؤمنين ابتفاءوجهر بك العظيم زاهدا مافى أيديهم غيرملتفت الى ثنائهم عليك واقبالهم ولاذمهم لك أواد بارهم عنك واسمع با أخى هذا الحديث الصحيح قال رسول اللهصلي الله عليه وسلمان أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد التي به الله فمر فه نمر فها قال في عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت . ولكنك قاتلت لان يقال رجل جرى فقدقيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي فى النار ورجمل تعلم العلموعلمسهوقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعسمه فعرفها قال شاعملت فيهاقإل تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قالكذبت واكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هوعالم وقرأت الفرآن ليقال هوقاري وفقدقيل ثمأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المسال كله فأتى به فعر فه العمه فعر فه أقال في عمرات فيها قال

ماتركت من سدييل تحب أن ينفق فيهاالا أنفقت فيهالك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هوجواد فقد قيل شمأمر به فسيحب على وجهه شمألتي في النار . واحذر أم اللريد الصادق أن تحيمل الممالقد عليك سدبها في المذاب وم القيامة باستمما لحافى غيرما أحب الله تمالى أن استعمل فيه فان من المريدين من اذا أحب المالم الريائي دعاد حبه لجراله الى المرافة فيه وانتقاد من سواه والاعتراض على غيره فيكون قدفته وإب فتنة والمريد الصادق ينأ دب باكر أن فانه إذا جلسيذ كرمحاسن المرشد يجبعليده أن يحافظ على كرامة العلماء فاذاذ كرامامه عالمهن السابقين أوالمعاصرين أثني عليه عابعه هاقتداءبالقرآن الحبيد سر قوله تعالى ( ربنااغفرلنا ولاخوانناالذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فقاو بناغلاللذين آمنوار بناأ نكرؤف رحم) ليرضى الله سبيحانه و رسوله صلى الله عليه وسلم و يحصن قلوب أخوا لا من دسائس الشيطان الرجم قانه ان لم يعمل ذلك يمكن الشيطان منه ومن الحوته المؤمنين وجعلهم أعداعلم الحبر وقد بينت مراتب الرجال والواجب على المريد للمرشد والواجب على نواب المرشد في كتاب مذكرةالمرشدين والمسترشدين بماأغني عن الاطالة في هذا المختصر على أني يسرنها أن يكون كل فردمن أفرادالمسلمين محبالكل العلماء والمرشسدين معينالهم فرحابهم ليتألقي عنهم الخيرو يتزك أعمالهم التي تخالف الشرع الشريف لان الدعاة الى الخير ليسدوم مصاومين ومأأضرنا جماعة المسامين الاالتفرقة والاختلاف والانكار والجدل ورب رجل مسكين تنكرعليه وتعارضه وهو عندالله عظمم وماذا يضرنا لوأننا تلقينا العلم من كلءالم ونتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلم كله في العالم كله وقد قال الله أما لي (وقل رب زدنى علما)والله سبيحانه وتعالى يوفقنا جميماللعم ل بمايحب وبُرضي ويفهمنا اسرار كتابه و يجملنابالعمل بسنةرسوله صلى الله عليه وسلم انه على كلشي ٌ قديروصلي الله على سمدنا حمثك وآله ووراتته والتابمين

### ( الجماد والمجاهدة )

الجهاد بذل مافى الوسع في سبيل الله تعالى وهومقول على معنيين الاولى إعلاء كلمة الله تعالى الثا نية الرياط لحفظ أهور المسلمين ودفع العدو عنده جومه على جماعة المسلمين قال الله تعالى ياأيها الذبن آهنواهل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب ألم تؤمنون باللدو رسوله وتحاهدون فى سسبيل الله باه والكر وأنفسكم دلكم خيراكم ان كنتم تعلمون بغفر لكم دنو بكم ويدخلكم جنات مجرى من تحتم الانهار ومساكن طسة في جنات عدن ذلك الفوز العظم ) وفي الخبر عن أنى هر الرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله و السولة وأقام الصلاة وصامره ضان كانحفاعلى الله أن يدخله الحنة جاهد في سبيل الله أوجاس في أرضم التى ولدفيها قالوا أفلا بشرالناس وقال صلى اللدعليه وسلم إن في الجنه ما تة درجة أعدها الله للمتجاهد بن في سسمل الله ما بين الدرجنسين كما بين السهاء والارض فاذا سألتم الله فاسألو دالفر دوس فانه أوسه طالجنة وأعلى الجهة وفوقه عرش الرحن ومنه تفجر أنهارا لجنسة وقال اندب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الااعان في وتصديق برسلي ان أرجمه بما تال من أجر أوغنهمة أوأد خله الجنة . وقال والدى فسي بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لاتطيب أنمسهم أن يتخلفواعني ولاأجدماأحمام عليهما تخلفت عن سرية تغز في سببل الله والذى هسي بيد اوددت أنى أفنل في سبيل الله ثم أحيا ثم أفتل ثم أحيا ثم أفتل وقال رباط يوم في سبيل الله خيرمن الدنيا ومافيها . عن أبي مسعود الا بصاري رضي الله عنه قال جاءر جمل بنافه منعاومة فقال هذه في سسبيل الله ففال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لكبم ايوم القيامة سبهمائه افة كام اضطومة . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لاعمس االنارعين بكت من خشية الله وعين بالت نحرس في سبيل الله. وعن معاذعن رسول الله صملى الله عليه وسسلم قال الفزوغزوان فامامن ابتغي وجه الله وأطاع الامام وأنفق الكرية وياسرااشريك واجتنب الفساد فازىومه ونبهسه أجركله وأمامن غرا غحرا ورياء وسممة

وعصى الامام وأفسد في الارض فاله لم يرجم بالكفاف . عن عبسد الله بن عمسر وأنه قال يارسول الله أخبرني عن الجهاد فقال ان قائلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسباوان قاتلت مرائيامكاثرا بعثك الله مرائيامكاثرا ياعبد اللهن عمروعلى أي حال قانلت أوقتلت بمثك الله على تيك الحال . والجهاد تعتريه أحكام شرعية فقد يكون فرض عين وفد بكون فرض كفاية وقديكون سنةمؤكدة تفصيل ذلكمبين في كتب الفقه ومامن مسلم ألا وهومطالب بالجهاد بقدره أماباعداد المعدات أوبهاو بنفسه فعلى العالم المنفين أن يجتهد فى اختراع مابه قوة سلطان المسامين وعلى التاجر أن يجتهد فى جلب ما مه قوة المسلمين وعلى المزارع أن إمد ما به مشاعدة المجاهدين فكل مسلم فكل نفس يحبأن بكون مجاهدا في سسبيل الله وليس الجماد قاصرا على مجاهدة العدو فان منجهز غاذيا كانه جاهدفى سبيل الله وعلى معلم الصبيان أن بهث فيهم روح الغيرة على الدين والمدافعة عنه وعن أهله والجهاد هوالعبادة التي تنبئ نكمال الاخلاص لله تعالى والتصديق لما بشرالله به وقدكان النساء مجاهدن في سبيل الله عااسنطمن أما بالفزل شەرھالىكون قىد اَلدابە بجاھدعلىمامسلىڧسىبىل اللەلتىكون جاھدت حتى كان كُلُ مسلم وكل مسلمة فى كل فس يرى نفسه مجاهدا بأى معنى من معانى الجهاد حتى الاعمى فائه كان يتوجه الى بيوت اخوانه المجاهدين ليقضى لهم حاجتهم ليكتب عندالله مجاهدا والجهاد ينتج نديجتين حقيقيتسين الاولى علوالمكلمة وعزأهلها والغنيمةالثائية الحياةالطيبة في وردوس القدالاعلى والفوز برضوانه الا كبر ولمترى عيسني ولمتسمع أذنى بتجارة تربح هذاالربح أبداالا الجهادف سبيل الله و إنى على بقين أن أصغر مسلم بعلم ان كلمة الله لا تعلو إلا "به وان العزالحقبة ولا يكون الابالجهادولاشرف ولابجدأعلى من هذاأسأل الله نعالى أن يكشف لقلو بماحقيفة الجال ألرباني الذي به ننجذب بكليتناالي الرضووان الاكور

#### (الحامدة)

قال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا انهدينهم سبلنا) وقال تعالى (التا بُبون العابُدون الحامدون السائحون الراكمون الساجدون الاسمرون بالمسروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدوداللهو بشرالمؤمنين) وعنه صلى الله عليه وبسلم أنه قال جثيمه ن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبرقيل يارسول اللهوما الجهاد الاكبرقال جهاد المرء هواه وقال صلى الله عليه وسسلم ليس الشديدبالصرعة وانماااشديدالذى يملك نفسه عندالفضب والمجاهدة بذل الوسع فى فعل مايرض الله نعالى وترك ما يسخط و بالجاهدة تحصل رياضة النفس و ومن زين ظاهر وبالجاهدة زين الله باطنه بالشاهدة ومن لم يكن فى بداينه صاحب بجاهدة لم يجسد من عرف الطريقة شمة وقال سهل بن عبدالله ما عبد الله بشيء مثل معذا افة النفس والهوى ومن يحمدل زمامه في يد الشرع قاده الى النورومن جمل زمامه الى الهوى قاده الى الظلمة وكذلك قال الله تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهمن الظلمات ) الا آية ووردفى الحديث أن المعاص اذا كثرت يخنم لصاحبها بالكفر والعيا ذبالله تعالى وممن أقيم في المجاهدة من الصحابة رضوان الله عليهم عبدة بن هلال وكان قدأ قسم على فسه أن لا يشهد عليه ليل بنوم ولاشمس بفلل أبدا فاقسم عليه عمرأن لاينهك نفسه ويرفق بها وقال ابراهم بن أدهم لاينال الرجل رتبة الصالحين حق يجوزست عقبات الاولى يفلق باب النعمة ويفتح باب الشدة الثانية يفلق باب الراحة ويفتخ باب التمب الثالثة يغلق باب العزو يفتح باب الذل الرابعة يغلق باب النوم ويفتح باب السمهر الخامسة يفلق باب الغني ويفتح باب العفر السادسة يفلق باب الامل ويفتح باب الاستعداد للموت والمجاهد لنفسه فيرضاءالله تعالى تعتزضه المحن والشدائدو يتعاهدبالبلا ياحكةمن الله تمالي لصلاح العبد ولطفابه في آخرته ليعرضه بذلك الى الملك العظم وسمادة الابدإن صسبر ورضى وفسرالعلماء بالله تعالى الحن بستة أشياءالاول الامر والنهى مع غيبوية الثواب

والعقاب الثانى تركب الهوى الثالث تطبيع الشهوات الرابع تسليط الشيطان الخامس خلق المشتهيات السادس تحببه للكسل والراحة والحكة في الابتلاء والامتحان شيا آن. أحدهما النميمز بين المطيع والعاصي بالهمل ليظهر في الدنيامن المطهم طاعتسه ومن العاصي عصيانه قال الله تمالى (ولنبلو نكم حتى نملم الجاهدين منكم والصابين) أي حتى نعلم ذلك منكم واقعالان الموجود قبل الإبتلاءا نماهوالعلم بانه سيوجد من العبدطاعة أوعصيان وعند الا بتلاء يحصل العلم بوجود الطاعة أوالمصية من فاعلهما . والثاني ليستوجب من صسبر الثواب ومنجز عالمقاب وقال بمضأهل المهرفة البلوى أدب للظالم وسياسة ورياضة للتائب وتفقد وتطهير للاولياء وعبادة الانبياء وشددا تسالبلاء على الانبياء والخواصمن أتباعهم ليكونوا دائم فى التضرع اليه والمناجاة معه ولان الله تعالى يبغض الدنيا فاصتحن اولياءه فيهالئلا يمياواالي مبغوضه ومن المحن أن يحمل التمالطاعة تقيلة والممصية خفيفة قال صلى الله عليه وسلمحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والحكمة في ذلك كاقال سيدناعلي رخى الله عنه لئلا بأقى بابه كل سفلة وقال بعضهم ماالذى يقطع العبدعن الله تعالى بعدو صوله اليه فقال الواصل على ثلاثة أقسام واصـــل الى الا تخرة يقطعه الميل الى الدنيا وواحـــــل الى الذرجات والاحوال يفطعه حب الشهوات في الا تخرة وواصل الى الله تعالى ولاه طهم للقطع فيه الهوله تعالى (أنه لبس له سلطان على الذين آمنوا) وفي الخبرعن بعض الاكابر مارجم من رجع الامن الطريق ولووصلوا مارجعوا

واعلم ان هذا الزمان لا يصل أحد فيه الى شي من الحقيقية الا بذبح نفسه بالصبر وقتام البلوع والفقر والذل و تفر يم اللذكر والعلم وهدم الدنيا باليقين والزهد وعمار نما بالمحرفة والطاعة وبجلهدة الاعداء واستئصالهم وهم اله فرى والشهوات والشيطان واعلم أنك مطبوع على أمور منها حسنة ومنه اسبئة فاعدى أعدائك سبئات طباعك وأولى أوليا ئك حسناتها وفا بل السيى من طباعك بالحسن منها واطلب من الله تعالى المعونة والصدر والنصر فقد بليت في حرب المعايده و وجرادها بحسر بالاحرب أنفع منه لك فان رزقت الظفر والا وانفص ماعليك الهزيمة منها فقد كان الذي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالجدو الجهاد في المادة وكان

يداو يهم بالدواء البالغ النافع فمن رآه قدأتهك نمسه في المبادة أمره بالرفق بنفسه فقال لحنظلة بن الراهب لماقدأ مك بالعبادة ياح نظلة ساعة وساعة وقال لغيره جدوا واجتهدوا . والجاهدة سفينة النجاة تنتهى بصاحبها الى برالسلامة ومجاهدين الصديقين مع الخطرات ومجاهدة الابدال معالفكرات ومجاهدة الزهادمع الشهوات ومجاهدة التأبين مع الزلات واعلم ان السعادة التي تجاهد انيلها والشقاوة التي تجاهد انفسك على النجاة منها لانهاية لهما ولا انفضاء ولا آخر بل ذلك أبدالا آبادلا ينصرم بتصرم الاحقاب والا آباد بل لوقدر ناالدنيا مملوأةمن الدخن من مشرقها الىمغر بها وقدر باطائر امختطفا فى كل حميهائة ألف سنةحبة واحدتمن ذلك الدخن لهني الدخن ولم ينقض ذلك الشقاء ولاذلك النعم لان إلا يدلا ينقضي وهذهاالشقاوةالداغة فيهامن أنواع البلاياوالا آلام والعقوبات والخسرات ماقدشرحهالله تعمالى فى كتابه وأخبربه نبيه صلى الله عليه وسلم مجهلا ومفحه لا وأما السمادة فهمى لذة وسرور بلاكمدورةوغنى بلافةروكمال بلانقصان وعز بلاذل وراحة بلاتمب وبالجالمة فهى كماأخبر الله تتجلىفى كتابه وقال تعالى وفيهاما تشتهيه الانفس وتلذالاعين وقال تعالى فلاتعلم نفس ماأخفى لهممن قرةأعين وكاقال صلى الله عليه وسلم أن الله نعالى أعد المباده الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب أشر . فمثل هـ ذالا يحتاج الى الاحثاث في طلبه ويقبح الفتورعنم اذكل عاقل مسارع الى أفل منه لا يصرفه عنمه كون الطريق اليه متوعرا و يحوج الى ترك لذات الدنيا واحتمال أنواعهن التعبفان مدةالدنيا واحتمال التعب فيهابالمجاهدة والعبادة قصيرة والغايةمن اللذات والشهوات فيهاقليه لتنقضى وتنصرمعن قريب فانمدة عمر الانسان في الدنيا قصير بل ما يبقى من عمر الانسان في الدنيا بالاضا عدالى مامضي منها قليل جدا وقال صلى الله عليه وسلم بعثت والشمس في أطراف النخيل والعافل ينزك القليل العاجل لاجل تحصيل أضعافه في الا جل ولذلك ترى الحلق في التجارات والحرف يتحملون التعب والنصب في الحال طمعافي حصول منفعة وراحة في المستقبل تريد على ما يفونهم في الماجل زيادة محدودة فكيف لا يسمحون بترك لذة عاجلة للتوصل الى اميم الابدوسهادة السرمدولكن فتورا لحلق عن سلولة طريق السعادة أعاهواضعف إعانهم باليومالا آخر وضعف ايمانهم سببه الففلة عن الفكر في المعادوعن شهود الوعدوالوعيد

وتلك الغفلة مستفرة مستفرقة لاوقائهم لاينتم ون منهاما دامت متوالية وهى كذلك وليس لهم واعظ مخاص ولامذكر زكى القلب لان البلاد قد خلت من مشل هـ فدا ولوفرض عالمزكى القلب بذكرالناس و بمظهم لم يلتفت اليمواذا التفت اليموأذعنت النفس للقبول منسه والعزم على التوبة هجم علما عقيب ذلك عوارض الشهوات ومحبة الراحة والكسل ونيل اللذات وقضاءالا وطارفعارضت نلك الشهوات ذلك الباعث الضميف على التو به فمحته وأزالت أثره وأعادت سجاب الغسفلة ويكون ذلك دأب باعث المعاصي مع باعث التوبة والطاعة أبدا مادام الانسان حيالا يزال هذادأ به الى الموت وعند ذلك لا يبقى له الاالتحسر بعسدالفوت ولا يفني عنه التحسر شيأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ماينذر قومه وعشيرته و يوقفلهم من نوم المفلذ وينذره بنديراللدو بقول يلمه شرقر بش أوبحوذلك اشتروا نفوسكم لاأغني عنكم من الله شيأ ياعباس من عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيأ يافاطه فبنت محد لا اغنى عنك من الله شيأ وعنه صلى الله عليه وسلم جاهدوا أهواءكم كانجاهدون أعداءكم . ومامن أحدالا وله شيطان وأن الله أعانني على شيط ني حق ملكته . واعبيل أنه يلتبس على بمض الناس دعوة العتل مدعوة الهوى فيظن أنه منقاد للعفل متبعدواعي الشركع وهوفي الحميقة شسيطان مريدلانه ماتبر مالاهواه وماانفا دالإلشهواته وهو يتعلل لاغراضه لانهامن الدين وأن طلبه لهمامن الدين حق أنجماعة اشمنفلوا بالوعظ والتذكير والقضاء والفتيا وتدربس المملوم والخطابة وأنواع الرياسة وهم فيسه متبعون للهوى ويزعمون أنباعثهم الدين ويحركهم طسذه الامورطلب الثواب ومناقشتهم فيهامن جهة الشرع وهم فى ذلك مفرورون و يكشف لهسم عن زانهم وغرورهم أن الواحد منهم إن كان يفعل لله تعالى وفصده دعوة الخلق الى الله تعالى وارشادهم واصحهم فلايفتم ولايسوء اذاجاء كانه واعظ غيره أوقاض غيره أومتصدغيره ممن هوأحسن سيرة منه وأكثر منه علماً وأنصح للناس وتضاعف اقبال الناس عليمه ليفرح بهو يسر بوجوددو بشكر الله تعالى على سقوط همذا الفرض عنه بفيردومن هوأولى مناهبه فان كان كذلك فهوصادق وهمات أن يكون كذلك فان قلت في اذا كان لا يأمن مثل هذا التلبيس والانخدماع ببرو زالشميطان وغروره كماحكيت عن هؤلاءالمغرورين فبم نهيز بين دعوةالعقل ودعوة الهوى قلنا الذي ينبغي أن يرجم اليه عندهذا التحير أن يعملم أن المقلف أكثرالامور يشير بالاصلح للمواقب وانكان فيه تتل أومشقة في الحال والهوى بشير بطلب الراحة وترك التكلف فهماعرض الكأمران ولمندرى أسماأصوب فمايك عاتكره لاعا تهواه فآكة إلخيرفها يكرهه الانسان قال تعالى (فمسى أن تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيرا كشيرا) وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات و بالجلة فكلما سمعت اليه نفسك ممافيه لذةو وطر وراحة ورفاهية وحط الكاف في الحال فاتهم نفسك فيه فان حيك الشئ يممى و يصم وما يترجح في قابك من الاقبال على المبادة والاحتراز عن خطر الا تخرة واجتناب مخالهة الله تعالى في أمره و نهيه فهومن اشارة العقل فخذبه والزمه وكانت الانبياء علمهما الصلاة والسلام على غابة ما يمكن من المجاهدة لا نفسهم مع أم م مقطوع لم به بالدوز والدرجات العالية يأمرون أعمهم وأتباعهم بالمجاهسدة لانفسهم وكان في التابعين المجاهسدون الصابر ون و بلغمن أمر جماعة من الصدحابة في المجاهدة وبلغائج زعسه من جاء بسدهم من الخلق به هذاولاتهم المجاهدة الابالتثبت ولاتمحقق الابالصبرفاذا عرض للمريدعارض الهوى والشهوة احناج الى التثبت والصبرأ ماوجه احنياجه الى الثبات فلان انتبات حاجز بين المبدو بين المعصية و يفوى عندالثبات الخوف بالوعيد والرجاءبالوعد والحياءمن الله تمالى لمظمته وجسلاله ونهمه واحسانه وحفيقة التئبت هوالتوقف والتأنى قبل الفمل ليتمين للفاعل غوائل الفعل وأبسح عاقبنه وأقوى المتثبتين وأشسدهم رعاية لحقوق الله تعالى ومراقبة لعظمته وجملاله من راعي أحكام الله تمالى المتعلفة بأفعاله عندوة وع الخواطر الداعيمة الى المزم والافعال ولم تعمدالشم وة ولم نستهوه اللذة. وحديث النفس معفوعنه شرعالة وله صلى الله عليه وسلم عنى عن أمتى ما حدثت به نفوسها و والذي يعصى المكلف به هو ترك التأبت في الفعل المحرم عندوقو عالعزم عليه وكذلك يعصى بنزك التثبت فى الفسمل الذى يجبل حكمه و يعصى بعدم التثبت عند الشر وع في العمل والاخذمنه والاسترسال فيه بطريق الاولى. وأماوجه احتياج المجاهد الى الصبرفظا هرلان الله تمالى خلق الانسان مطبوعاعلي الشهوات والميل للذّات والنفرة عنكل مؤلم ومشق فيحتاج المجاهد لنثبته الى الصبركما بحتاج الى التثبت قال تعالى ( وأنامن خاف مقامر به ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى )

واعلمأنه يجب أن تكون المجاهدة والرياضة بالتنقل والتدريج والرفق بالنفس شيأ فشيأ ولا يهجه عليها يمايشق عليهسامن الاعمال فتنفر منسه نفو راشديد ايخشى منه النزك والخروج بالكلية فيجب الرفق مهالل أن تتعود ذلك وهذاهو الذي نبه عليه الصلاة والسلام بقوله أنالمنبت لاأرضاقطع ولاظهرا أبتى فاذا أرادالجاهدة نقل نفسه عن عوائدها للذمومة الى المحمودة فلمينعهامن الفعل المذموم وليذكرهاماو ردفيهمن الوعبد على فعل المذه وم والوعسد على فعدل المحمود فان أهل الميه ذلك قطع عنهالذا تهاالناجزة وداوى فهسه بتزك الشهوات العاجلة ومن عزم على تحصيل مفام السخاء مثلا فطريقه الزام فيسمالقيا مباخر اج الواجب من الزكاةوالنذور والكفارات ونفقة الابوالاولادالصفار والزوجة وغيرهمن الميال فاذأ قام بذلك بسهوله عود نبسه الانعاق في المندوب واذاوصل الى ذلك آثر على نفسه ذوى الحاجات ثم ينتفل الى الزهد في حظوظ نفسه في الترفه والراحات فهد ذه طريف الحاهدة والرياضة بدر جالمبد هسمه في سلوك الطريق الى مولا دمع الرفق بنفسه و والا أقبَّا ع إلى الاعمال دفعة واخراج مافي اليددفعة واحدة منهمي عنه فان قيل أن الصديق رضي القمعنسه أنى بحبميه عماله الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجه في سبيل الله فلنا ذلك لان الحاجة كانت. اليهمتأ كدة إذكان ذلك وقت فاقة وضرورة وبالمسلمين حاجة اليه وأيضا فان الصديق كان عنده من الونوق والصدر واليقين بالله تعالى ماليس عند غدره ولا مأس أيضابان برقم المجاهدة لنفسه بالعبادة بشي من المباحات ليقوى بذلك على الطاعات وينتني عندالملل ويزول عنهالسا تمقال على رضي الله عنه روّحوا النفوس فانهاادا كرهت عميت والشريعة جاءت عداواة النفوس المريضة وتطبعب القلوب المعلولة

( مجاهدة الخواص) لما كانت المجاهدات انمافر رها الشرع الشريف لمداواه النفوس وسياستها حتى تنطبع على الجيل الشرعى و تتقال من الدنيافر اغا للقلب من الاشتغال بفير ما خلق الانسان له كان ولا بدمن السمر مع النفس بروق حتى لا تملى و لا تنقطع و لا ننعادى على المريد فاذا صفت النفس وطهرت من لفسها وأشرقت عليها أنوار ملكوت الله

الاعلاتمزت لها المرانب وظهرالفانى والباقى وماينفع فى الاتجل ومايضرا بحذبت بالكلية الى الحير بحسب مقدام االذى وصلت اليد فقد يكون الخير المقصود لها الجنة فتزهد في الدنيا ومافيها الاما يوصل للمقصود وقد يكون المقصود مقعدصدق فتقبل بالكلية الى نيل الكالات الروحانيةبالعمم والمعرفة وقديكون المفصرودالرضوان الاكبرفتنصب بكليتهاعلى الذكر الاكبروفي كلمقام من المقامات تتخلى عن مألوفاتها ممالا يسع هـــذا المختصر شرحـــه وقديكون المقصود النظر الى الوجه المقدس فيصغر فعينها كلشي ومراتب المجاهدات تكليف فتعريف فيجاهدة وتقربات فنلذذ بالشدائد والمتساعب وقد ألمنساالي عوذج من هذا في كتاب شراب الارواح وفي كتاب مذكرة المرشد والمسترشد عند ماشر حنا أحوال المسلم والمؤمن والمحسن والموقن وفى كتاب أصول الوصول عندمةام التوكل والرضا والتفو يض فاذاا تتقل المر يدمن مقام التكايف الى التعريف بذل النفس والنفيس في طلب الرجل ليتاقى عنه أسرا والمعرفة فاذاظهر بالرجل أبدل صسفاته الاولى بصسفات أخرى . فأبدل المز بالدل للرجل والامن بالخوف والعلم بالجهل والتكبر بالتواضع حتى اذار آهمعارفه أكرواعليمه وشمنعوا عليه وربماخرج الرجسل منءاله وجاهه لمن يعرفه ربع متلذذا فرحا والكن لابحسن هذا الالمن انتقل من التكليف الى التعريف واستمدت نفسه لتلقي أسرار الحكة وغوامض أسرارالغموب ويكون النظرفي وجه الرجل خبراهمن عمادة سيمن سنة فسكيف لا يكون خيرامن ماله ولا يكون ذلك حقاالااذا كان الرجه ل رجالا حقية بياوارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا وخلقاحتى تسكون الصححبة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمواجهة مواجهة لرسول الله والسيرعلي صراط الله والعدمل على سمنة وسول الله والحال من روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك يحلوا انفضح و يجمل خرق العادة من مألوفاته وأحواله ويطيب تحمل الشدائد بلذة واستقبال المصائب بسرور والاعراض عن الجاهلين ومعخا افة النصحاء الذين لا يملمون حاله ولم يذوقوامذاقه والاجمل عندى بهذا المريدالصادق أن يسترنفسهمن الخلق ويجتهد في مداراتهم فراغالملبه من الاشتغالبهم وستراله عنأعين عمياء عنشهوده وقلوب غلف عن استحضار أحواله وآذان

صاعن ساع الحكمة والا كان ذلك شفلالقلبه وضر را افديره ولا لوم على رجل نظر المدين وأسه هوة أمامه تسكنها الا فاعى وتأوى اليها الحشرات المضرة فقر منها الى مارآه أمنا وسلامة وحارب من جذبه اليها ولام عليسه على الفرار منها ولبس من شهد بعيون بصحيرته كمن شهد بعيون بصره و تلك الاحوال العالية والاسرار الغالية لا تـكون الا على يدى الوارث الكامل ومن الا فراد المؤهلين للوراثة المحمدية وليست دعوى و تقليد اولا تكلفا وشهرة ومن ادعاها أو تكفها لا يلبث الاريثها يرحم الى ما كان غليه وما أنقطح من انقطع سد الوصال وانحا انقطع من العلم على واذاو قعت العين سر تنزلات الحمل الالمي وظلمات أسفل سافلين هاوية علين الترورانيدة وأعلى عليين سر تنزلات الحمل الالمي وظلمات أسفل سافلين هاوية السخط والقطيعة والمذاب الاليم كيف برجمع بعد وصل أوكيف يرتد بعد قر به وقد بشرهم الشه بقوله سبحانه (أولئك لهم الامن وهم مهند ون) وشنع على فؤم ارتد وابعد اسلامهم لا نهم بصلوا بقوله سبحانه (ولا يُحزنك الذين بسار عون ي الكفر من الذي قالوا آمنا بأ فواههم ولم يصلوا بقوله سبحانه (ولا يُحزنك الذين بسار عون ي الكفر من الذي قالوا آمنا بأ فواههم ولم تؤمن قلو بهم)

### ﴿ أَنَّهُ أَمْلُ الْجَاهِدَةُ ﴾

أهارأهل الصفة الذين كان الرجل منهم رضى انلاعنهم ينصرع وهو فى الصلاة هن الجوع مع أنه يمكنه أن يعمل عملا يكفيه و يكنى ما ئة معه و لكنه شهد من مشاهد القرب و سمع من أسرارا لحكة القدسية ما أفناه عن كل لذة ذا الله و بهجة فا نية و لكن الله تعالى حفظهم بالانوار المحمدية الالهية من لمة الشيطان و وسوسة الخناس حتى زمان التا بعين الذين شهدوا أنوار مواجهات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحابة واستمدوا من الهيض المحمدى مواجهات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المحمد على النفوس التي زكاها بنفسه صلى الله عليه وسلم ثم قام الافراد المطاو بين القرب فكانت قلو بهم عامرة بالحبولكن شوب الله النوار به عض الحفاوظ و الاهواء جعل فكانت قلو بهم عامرة بالحبولكن شوب الله النافر والاهواء جعل

للشيطان لمةبالقلوب فكانوارضي الله عنهمم وأرضاهم يقهر ون النفوس على الاعمال الشاقة لتنفطر على الجمل من كل شيء فكنت ترى الرجل منهم يتزلت العمل للدنياو يتسوّل على الناس لتذل نفسه وتنقادله أو يعمل الاعمال المهينة ليحتقر في عين نفسه أو يلقى بنفسه ف يم المصاعب والمتاعب بان مجرااه وران ويسكن الغابات والصحارى فراغالفلبه عمايشغله أو يقيد نفسه و بحبسها في خربة أو إمرض نفسه لاذية الناس وسبهم كل ذلك جهاداً لنقسه ورياضة لهاوقير ألمالتعمنه على نمل السعادة الحقيقية والفوز بالرضوان الاكبر لانه شهديد منفسمه فاذاانطبعت على الكل وفطرت على حب الخمير ولانت على الطاعة رجم انسانا كاملا وكممن سيدمن سادات أهل الصفة عن كان الرجل منهم يتصرعه الجوع تولى الولايات العظمة وأصبح لهخدم وحشم ولوأن الدنيا بمافيها عرضت اليه في حال مجاهدته لفرمنها كما يفرمن النار. كل نلك الكالات لا ينبغي لمر بدسالك أن يتكلفها ولا يقهر نفسه عليها الا بأمر المرشدالكامل الوارث لان للنفوس نزوع الى المهاوى المهلكة تهوى فيها على صورة مجاهدة للنفس على مدارج المجاهدة كاترى بعض الناس يحبس نفسه و يصوم النهارليكون له تصريف ينفع ويضر وبعضهم يطيل أظافره ويلبس المرفعات ويطأطأر أسمه ويبغض الاكل الطيب والفراش الطيب وينفرمن الناس لتكوناه الشهرة والسمعة وبعضهم يتزلك الاسباب ويدعى وليستربح من عماء طلب الرزق ويجبى لهكل شيءو بهضهم بعمل أعمال الصديةين ويظن لجمله أن أسرار الروحانيات الملكوتية عن عمل أوفاق استخدام عفريت أوارسالها تف أوعلم عاوراء الحدران أو عاضاع من الناس حق وضعوا كتباسموها علمالر وحانى وجملوها قواعد لممل السحركل ذلك لم يكن الالقهر النفس على عمل لم يأذن به المرشهدولم يكن على يدوارت ولاتشك أيها الاخالبارأن النفس اذاصفت من الهـموم الكثيرة والاشمتفال ماليحلي لهما بقمدرهمة المريدونيته فان كان همتمه الدنيا كانذلك منفرداً بنفسه أوعلى يدجاهـ ل بطريق الله لان المرشــدا لحقيقي يمرج بالـ اسمن الدنيا الى الاتحرة ومن الا تخرة لحضرة القدس ولا بهوى بهم أعظك أبها الاخ الصالح أن تجتهدى طلب الرجل المرشد الحقيق وأنبه فكرك أن تجمل ميزان الرجال أعمال أعمة الهدى من

المقتدى بهملان المرشدغيرالمر يدفالمر يدليس اماماوالمرشدامام يقتدى له فاذا تحققت أنه على الصراط المستقم عالم الطريق عالم بالنفوس وطسرق تزكيتها عارف بالله تعالى كن له كالميت بين يديه فانه عنايه الله فانه لا يخرجك الامخرج صدق ولا يدخلك الامدخيل صدق ولا ينزلك الامنزلامباركا فاخرجه يما أمرك أن تخرج منه وأدخل معه فها أمرك أن تدخل فيه وأرل ممه في كل منزل نزل فيه أوأ مرك بالنزول فيهم متقدا انك على الحق أمبتهلا الى الله نعالى أن يمنحك المزيدو بعيذك من السلب ومهما كانت رياضه النفس ومجاهدتهالا نبلغ بالمر يدحداً تخرجه عن سينة رسول الله أو توقعه في المساخط والملاعن ومعصيةالله فانترك الاسباب الفانية والتعلق بالاسسباب الموصلة لبس من المعصية وفهر النفس على الاعمال التي تحقرها في عين المريد كمخدمة الهال الأخوان وكنزك الزينة والهجة وكنزك المألوف المعتاد وهتجران اخوان السوءوبرك الوظائف العالية والرضا بالفليه ليمن الدنيابان كانعالما فترك وظيفةالعلم وعمل سفاء وكبرك التكسب بعمل الرياسة والتكسب بخدمة حمل الا ثقال أو خدمة المامة في الاسواق أو الانجار أو ترك مجالسة الامراء والوزراء وججالسية الفقراء والمرضى أوالخسر وجهن مالها يتغاء مرضات الله تعالى كل ذلك من الجاهدات الموافقة للسنة واللوم عليه فهالا يضره ولا بضرمن عارضه لأنه على سنة وهم على سنة فكأنه بعدمله أحياسننا خفية وأعان الناس على احياء سنن جلية والسمن خرجعن حصون الشريمة وظن أنه يزك افسه عريد لاله أضرافسه وأضرغيره أما أضرافسه فلائه عمل مالا يؤمر به شرعا ولا يكلف به من الاستاذ مكان مخالها للشرع عنالها للمرشد وأما ضرره لغيره فانمن الناس من يقلده ومنهم من يشنع على المرشد الكامل فيكون أضر نفسه وشنع الناس على المرشد بسببه . وأكل مريدمن جمسل مجاهد ته لنفسسه وخر وجه عن الاعتدال أمامهن لايمرفه أويخرج عن الاعتسدال بقهرها على مابحبه اللهو يحبه زسول الله ليكون قدوة لاخوانه ونجمامشرقافي سبيل الهدانة وأخامعينا للمرشد على عمله ومن دعته اشاره المرشد بصدق عزيمة وطهارة طويه واخلاص نيه مفارقا اهسه وكل مخالف لدهان المرشدالكامل اعلم بنفسك و بخلاصهامنك واعلم عاتتحمله من الاعمال وماتستطيعه من الاحوال والسبحانه أسأل أن بمن على وعلى اخوانى جميعا بالتوفيق لما يحب من الاقوال والاعمال والاحوال أنه مجميب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و محبه وسلم

#### ﴿ المتحالون في الله ﴾

بستندالا مام مالك بن أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك و المسالى يقول يوم الفيامة أين المتحابون لجلالى اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل الا ظلى وقال رسدول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عزوج لو رجل قله معلق بالمسجد اذ اخرح منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله الله على ذلك و تفرقا و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فق ال أنى أخاف الله ورجل تصدق بصدق بصدق بحد قل المامنة قل عنه وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أحب الله العبد قال لجيريل قد أحبيت فلا نا فأحبه في حبه جدريل ثم ينادى في أهل السهاء ان الله قد أحب فلا نا فأحبه يوضع له القبول في الارض واذا أبغض الله العبد قال ما لك لا أحبوه في حبه أهل السهاء ثم مثل ذلك انتهى ما أو رده الا مام ما لك رضى الله عنه

### (من الاحاديث الصحاح)

ثم ينادى فى أهدل السهاء ان الله يبغض فلا نافا بغضروه قال فيبغضدونه ثم يوضع له البغضاء في الارض وقال ان الله يقول يوم القيامة أبن المتعابون بحلالى اليوم أظام مف ظلى يوم لا ظل الا ظلى عن أبي هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلاز اراأخاله في قرية أخرى فأرصد الله له على ه درجته ملكا قال أين تريد قال أريد أخالى في هذ دالقرية قال هدل لك عليه من نهمة تربها قال لا غبر أنى أحببته في الله قالى رسول الله اليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه عن أبي مسعود أنه قال جا مرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال يارسول الله كيف نقول في رجدل أحب قوما ولم يلتحق مسم فقال المرء مع من أحب عن أنس ان رجد لا قال يارسول الله متى الساعة قال و يلك وما أعدد ت لها الا أنى أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحبب وقال رسول الله صلى الله عليه وسدم مثل الحليس العمال والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فامل المسك اما أن يحذيك واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه و با غير بحاطيبة ونافخ الكير اما أن يحرق ثيا بك واما أن يجد يحاطيبة ونافخ الكير اما أن يحرق ثيا بك واما أن يحد يكا خبيثة

#### ﴿ من الاحاديث الحسان ﴾

عن معاذبن جبل رضى الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبق للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاو رين في والمتباذلين في وفي رواية قال يقول الله تعالى المتحابون في جلالى لهم منابرهن نور يغبطهم النبيون والشهداء ، عن أبى مالك الاشمرى أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن لله عباداً ليسوا بانبياء ولا شهداء غيطهم النبيون والشهداء بمر بهم ومقعد عمن الله يوم الفيامة ففال أعرابى حدثنا يارسول الله من هم فعال هم عباد من عباد الله من بلد ان شدى وقبائل شدى لمن بيم م أرحام ينوا صلون به ولا نبيا منابر والموافق به عن ابن من نور قد المحرث الرحم ن يفزع الناس ولا بهن عون و يخاف الناس ولا يخافون به عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بهن عون و يخاف الناس ولا يخافون به عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا به ن عرزيا أباذر أى عرا الا يمان أو ئق قال

الله و رسوله أعلم قال الموالاة في الله والحب في الله والمغض في الله وعن أبي هر برة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عاد المسلم أخاه أو زّاره قال الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأ تنمن الجنة منزلا \* عن المقدام ابن معديكر بعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه \* عن آنس أنه قال من رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس فقال رجل من عنده أني لا أحب هذا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال قم اليه فا علمه فقال النبي صلى الله فاعلمه فقام اليه فأعلمه فقال أحب هذا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت معمن أحبب ولا ما احتسبت وفي رواية المرء معمن أحب ولا مؤمناً ولا يأ كل طمامك إلا تق \* وعن أبي هر برة أنه قال والله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلي نظر أحد كمن أبي هر برة المعه واسم أبيه وممن هو فائه أوصل الله على الله عليه وسلم الذا آخي الرجل الرجل فليسائله عن السهه واسم أبيه وممن هو فائه أوصل الله ود"ة قال صلى الله عليه وسلم المرة في وجه أخى الله على شوق اليه خيره أجر من اعتكف في مسجدى هذا أر بمين سنة على شوق اليه خيره ن أجر من اعتكف في مسجدى هذا أر بمين سنة

هــذه الاحاديث النبوية و ردت فى الحث على اتخاذ الاحوان والاكثار منهم وقد تقدم لنافى كتاب مال جالمقر بين تفصيلا وافيافى هذا الموضوع بينا فيه طريق انتقاء الاخوان ومعرفتهم والمحافظة علمم إنحار يدأن أشرح هنا بمض ما يخفى على الاحوان

معلوم أن الاخ الكامل آخر هوأ نت والاخ عير الكامل عضوم مم الله ولما كان الا نسان في نفسه قد تعتريه بعض أمراض في عضومن الاعضاء أو في كل جسمه ف كذلك قد تعترى الاخ الكامل فتو رفالواجب على الاخ أن يبذل ما في وسمه لحصول الصفاء بينه و بين أخيه كا يبذل وسعه في معالجة العضواذا مرض يبذل ما في وسعه الحاول لاخ الدوم له الصفاء والعافية وأن من الناس من يبذل وسسعه في اتخاذ للا خوان ثم يتساهل في المحافظة عليهم فت حصل الجفوة بينهم و ربحا انقلب الصاحب عدواً السبب عدم الحافظة على موابط الا خاوان للا خاء حقوقا على أخيسه بسبب عدم الحافظة على روا بط الا خاوان اللا خاء حقوقا على أخيسه

توجبهاالصداقة الخالصة وتخلل المجبة في جميع أجزاءا لجسم حتى برى كل أخ أن أخاه كنزه و زخره و نفسه التى بين جنبيه فتكثر طلباته وترتفع السكامة بينه و بينه و تكون الهفوة الصفيرة من الاخ الصادق كما كبرا فيه البه الواجب لنفسسه وخير الاخوان من واساك ومن اذا أطمت ربك أعانك واذا نسيت ذكره ذكرك واذا هممت بمصية ردك وليس بأخ من حسدك على النعمة ونهاك عن الماعة وأنساك ذكر الله وأعانك على المصية واكنه عدوم بين وشيطان امين وأخوك بجقا من حبك لمان عالية للملم أو العامل به أولا فيها كل النفسائية والاعمال العمالحة ومعرفة الله تمالى والرغبة في اعدالله تمال العمالية الماني وخوف مقامه سبحانه و تمالى والمسارعة الى منفرة الله و نيل رضوانه. من أحبك المانى المباطني المباك عاجته فليس بأخ لك ولكنه أخلى أحب فاحته فليم على نفسك ولا تفتر به ولا أولبه ضها فه والاخوانك معامل الذي تعمل الرجال أكثر هامن هؤلاء وأحب أن تعمل الله في كل اخوانك معاملة ترضيه سبحانه و ترضى رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أن تسكون الله في منفعة اخوانك وأن تسكف أذيتك عنم ومتاعبك المكون الله في عونك والله باذلا وسعك في منفعة اخوانك وأن تسكف أذيتك عنم ومتاعبك المكون الله في العظم المغلم المنال أن يعينناعلى القيام بالواجب انه يجيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالتمال ملى العظم المأن يعينناعلى القيام بالواجب انه يجيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالتمال ملى العظم المائل أن يعينناعلى القيام بالواجب انه يجيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالتمال ملى العظم المائل أن يعينناعلى القيام بالواجب انه يجيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالتمال ملى المناس من المناس المناس الكفلم المائل أن يعينناعلى القيام بالواجب انه بحيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالقيام بالواجب انه بحيب الدعاء ولاحول ولا قو مالا بالتمال مقالم المناس الم

### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الجمد الله المنه الوهاب الفتاح العليم الذي علم من شاء الحكة وفصل الخطاب والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد و آله م اللهم الى أسا لك ستزعيو بى وغفران ذنو بى وأبراً اللهم اليك من شر نفسنى ومن كل قول قلته أوفهم فهمته أومبهم بيئته أو بحمل فصله له أهتدى فيسه للصواب لتسرعى وغفلتى و نسيانى وأساً لك يابحيب المضطر اذا دعاه ياقا بل التوب وغافر الله نب أن تجمل ما ألهمتنى إياه وأعنتنى على بيانه وشرحت صدرى لتدوينه من الحق والخير المنه بأن تجمل ما ألهمتنى إياه وأعنتنى على بيانه وشرحت صدرى لتدوينه من اللهم ما كان حقا الحقيقى والنفع خالصالوجهك الكريم تنفع به و تنفع به اخوانى المسلمين اللهم ما كان حقا محمل وفقت وأعنت على وضعه فاجعله خالصا لوجهك الكريم و وسعة لى في قبرى ونوراً لى يوم لقائك و ترفعنى فضلام المناهم به الدرجات العلى عمولا على جانب عفوك و عم يا إلهى والنسيان والخطأ فاست ترها إلهى بففرانك واجعله يا إله يالا أنت سبحانك إنى كنت من الفالمين فضلك العظيم لى ولا هلى وأولادى واخوانى لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الفالمين فاستجبناله و نجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء فاستجبناله و نجيناه من العظيم واله وسلم والموسلم

الخويدم المسكين عــبدالله محــد ماضي أبوالمزائم

## ﴿ فهرست كتاب النور المبين لعلوم اليقين ونيل السعادتين ﴾

عيدية

١ خطة الالهاس

٤ خطبة المؤلف

٣ القرض من الكتاب

١١ بالاسلام أبيل السعادتين

١٨ الوصايا الاسلامية ، الاخلاص لله والاحسان بالوالدين الح

٢٠ الحث على طلب الكسب الحلال: وصايا الاخلاق

٧٤ الوصايا بالوفاء وغيره من الفضائل الشرعية

٧٧ تأثير الاسلام على الانسان

٣٨ بهجةالنفس وحظهاوشهوتها

٤٠ المسلم الحفييق أمة عظيمة

وع الشفاء

٤٧ كجدد الاسلام سعادة المسلمين

١٥ الخلاص بالأخلاص

٥٦ اليقظة من نوم النفلة ورقدة الجهالة

٥٨ ذكرالقلب

٣٢ الذكر الذي يشترك فيه القلب مع الجوارح

٣٤ الاعمال المشتركة بين القلب والجوارح

٣٦ الاعمال التي يحتاج فيها الى الاشتراك مع غيره

٦٩ أول مراتب اليقظة

صي مُة \_

٧٧ الواجب على النفس

٧٧ الواجب لله تمالي

٧٥ كيف تنفكر فبهاأحاط بك

٨٠ كيف تنفكر فيما أحاط بك

٨١ وجوب تعليم العلوم النافعة

سه أقسام النباتات

٩٤ النظر الى مافي الحيوانات من الحواص والآيات

٥٥ حكمة الحس والحركةالعدوان

٨٨ النظر في الانسان

١٠١ الفكر في نفس الانسان

١٠٧ أفعال النفس الخاصة بها: المحاهدة لنيل السكمالات النفسالية.

١٠٩ كال النفس

١١٢ النفوس المؤثرة

١١٧ الواجب الثاني لله سبحانه وتعالى

١٢٧ وجوبالايمان باليوم الآخر

١٢٤ الدارالآخرة

١٢٥ لذات الدار الأخرة

١٣٧ أنواع ملاذ الآخرة

١٢٨ الواجب لرسول الله وحكمة ارسال الرسل عليهم السلام

١٣١ الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم

١٣٢ وجوب التصديق والطاعة والانباع له صلي الله عليه وسلم

١٣٧ وجوب أتباعه والاقتـداء بهديه والممل بسنته صلى الله

عليه وسلم

۱۳۸ وجوب محبته والصلاة عليه – والآليات والاحاديث الواردة في محبته والصلاة عليه

١٣٩ مرانب محبته عليه السلام - الحب في مقام السالكين

١٤٥ علامات الحية الصادقة

١٤٨ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله

١٥٢ كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

١٥٣ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وُسلم

١٥٥ فضل زيارة قبره الشريف واكرام عترتُه الشريفة

١٥٧ تعظيم عترته الشريفة صلى الله عليه وسلم

١٥٩ دعائم الايمان ودعائم الكفر

١٦٠ الاستغفار من الذنوب -- الامامة

١٣٢ صفة الامام المادل

١٦٤ قول علماه النفس في صفة الأمام العادل

١٩٣ أنتخاب الامام - الواجب على الامام الاعظم

١٦٧ لذة الامام الاعظم .

١٣٨ مثال الامام الاعظم

١٦٩ الواجب للامام الاعظم على كل فر دمن أفر ادالمسلمين وجماعتهم

١٧٦ وجوب طاعة إلامير - والاحاديث الصحيحة في لزوم الطاعة

١٧٧ وجوبالطاعة ولو لغير العربي مادام عاملابالكتاب والسنة لاطاعة للامير في معصية الله

١٨٩ لاطاعة على المسلم اللامير الافيما استطاع -- مفارقة الجماعة مفارقـة للدين والخروج على الامام خروج من الدين

التكريد ا

الصبر على الامام الظلوم خير س فتنة تدوم

١٨١ الخروج من طاعة السلطان خروج عن الحجة • ورفض البيعة

رفض الإعان

١٨٢ الامام لايكون الا وأحدا شرعا

١٨٣ أنا يؤمر من أكره عليها الأمن طلبها

١٨٥ سادة الامام المسط - تحرزالامام من بطالة السوء

١٨٦ هول يوم الهامة على السلطان المخالف

١٨٧ آداب عمومية للراعي والرعية

١٨٨ أعسامة عاده

١٨٩ النجار

١٩٠ الصناع

۱۹۱ المزارع

١٩٣ الواجب ناوالدت

١٩٦ الواجب الثاني الوالدن

١٩٨ الواجب الثالث للوالدين -- نصيحة للابناه

٢٠١ الحقوق الواجبة عليك لجماعة المسلمين

٢٠٤ الواحب لعموم الحلق

٢٠٩ الواجب العلم الحير

14 الجواد والمجاهدة

144 /2/01/0

٢٢٦ تعاهدة المواص

٨٢٨ أعة أهل الجاهدة

٧٣١ المنحابون في الله

٥٣٠ الحد لله النام الوماد ، الفتاح العام ( مالفهد سف )

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

١٩٥٥





# MUSLIM UNIVERSITY LIBRARY ALIGARH

This book is due on the date last stamped. An over due charge of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

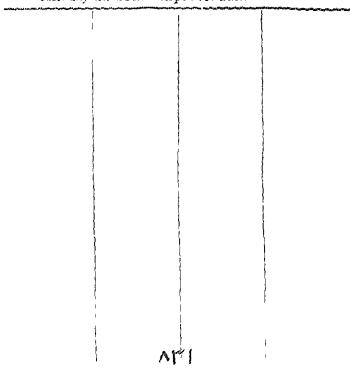